

7.U.B. LIBRARA

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



A.U.S. LIBRARY

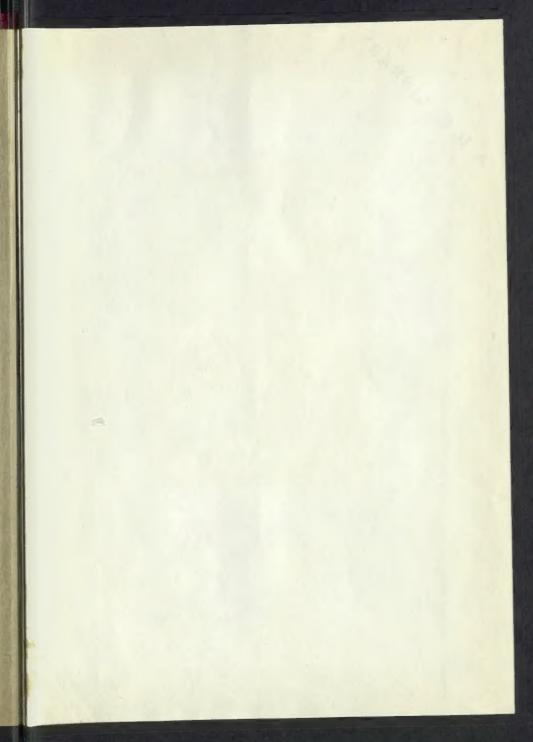

# لورنس والعرب

وهو خلاصة اخبار الثورة العربية في وجه الاتراك التراك اثناء الحرب الكونية العظمي

بقلم أكر ظبيل أصار (مدير انشاء النشرة الاسبوعية )

حقوق الطبيع محفوظة الطبعة الاولى – كانون الثاني السنة ١٩٣٠



923,542 1,41230A لورنس والعرب

وهو خلاصة اخبار الثورة العربية في وجه الاتراك اثناء الحرب الكونية العظمي

بقلم أكر فليل نصار (مدير انشاه الشرة الاسبوعية)

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى – كانون الثاني السنة ١٩٣٠ الثو بالج K قرا فترا اقتر ايض من اقدم الى القراء هذا الكتاب الذي يتضمن في صفحات القليلة خلاصة اخبار الثورة العربية في وجمه الاتراك اثناء الحرب الكونية العظمى وما قام به ذلك الرحل الانكليزي المشهور الكولونل لورنس من الاعمال والخطط من يوم التحاقه بالحيوش العربية قرب جدة الى دخوله دمشق منتصرًا

وقد نشرتُ هذه المقالات تباعاً في النشرة الاسبوعية وكان قصدي بها اولاً ان لا يتجاوز عددها خماً او ستاً ولكن ما كادت المقالتان الاوليان تنتشران بين قراء الجريدة حتى بدأت تاتيني كتب التشجيع طالبة الي أن اسبب في الموضوع فتزلت عند طلب القراء وجعلتها ثماني عشرة مقالة ولم اصل الى المقالة العاشرة حتى اقترح علي عدد من اصدقائي ان اجمعها في كتاب خاص لكي يطلع غير قراء النشرة ايضاً على اخبار ما كان يجري في جوارنا اثناء الحرب العظمى ايام كنا في ظلام دامس من جهة الاخباد الصحيحة و فنزلت مرة اخرى عند طلب الاصدقاء المخلصين وجمعت المقالات في هذا الكتاب بعد أن اضفت اليها بعض الرسوم

ولا ارى لي بدًا من ان اذكر المصادر التي اعتمدت عليها في وضع هذه المقالات وهي كما يأتي :-

<sup>(</sup>١) الجرائد والمجلات الغربية السيارة

| Dead Towns and Living Men, by Mr. Woolley (pp. 74-177)                        | (Y)  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| St. Nicholas Magazine, Nos. July, August,<br>September, and October, for 1927 | (7)  |
| Revolt in the Desert, by T.E. Lawrence                                        | (t)  |
| ان يجد القراء في كتابي هذا الفائدة واللذة فاشعر اذ ذاك انتي قت نحوهم          | 1000 |

شاكر خليل تصار

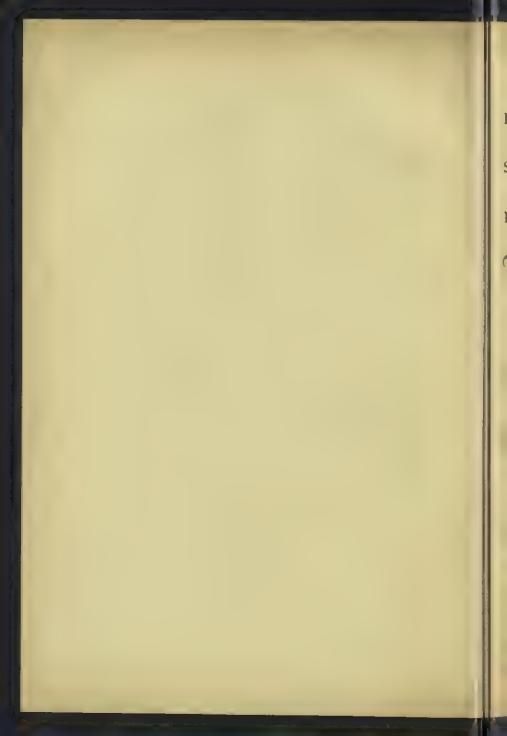



الكولونل لورنس الداهية الانكليزي المشهور الذي كان يد فيصل اليمنى في قيادة الثورة العربية في وجه الاتراك

في اوائل حزيران من السنة ١٩١٦ عندما كان الهام المتمدن شعنة من نار يخوض غاد حرب لم يعرف مثلها التاريخ سافر شاب انكليزي من مصر الى جدة ميناه مكة على شواطى، البحر الاحمر وكانت تلك السفرة واسطة لاتصاله بالعرب الذين كانوا في ثورة على الاتراك ومنذ ذاك الحين الى ان وضعت الحرب الكبرى اوزارها ذلك في السنة ١٩١٨ كان ذلك الشاب الانكليزي توماس دورد لورنس ( والذي اشتهر بعد ذلك باسم الكولونل لورنس) اليد اليمنى للملك حسين و ولاده فيصل وزيد وعبد الله وعلى في تلك الشورة التي كانت سببه لاندهار الاتراث في كل البلاد العربية والتي كانت على لا قل الحواة التي ساعدت على رجحان كفة الميزان في الحرب فحالف النصر الحلفاء وعبس في وجه النمسا والمانيا وتركيا وكان من شأن ذلك ما كان مما يعرفة المقارى الكريم

وقد آلينا على نفسنا أن نشر بكل اختصار في سلسلة من المقالات اخبار ثلك الثورة ذاكرين على الاخص ما قاساه ذلك الشاب الانكليزي في صحرا. بالد المرب حيث كان عليم أن يركب الهجمين عوضاً عن القطو والسيارات وأن يلبس

العباءة والكوفية والعقال عوضاً عن القبعة والثوب العسكري وان ياكل لحوم الجال والغزلان والحيوانات البرية عوضاً عن اللحوم المقددة والم كل الفاخرة وان يشرب القهوة العربية المرة عوضاً عن الشاي والبسكوت والكعك بدأ في ثورته في جدة على شواطى البحو الاحمر وانتهى بها في بساتين دمشق حينا دخاها منتصراً مع جيوشه العربية

ولا بد لنا قبل ان نبدأ في سرد اخبار تلك الثورة من ان نقول كلمة عن ذلك الشاب قبل اتصالهِ بالشريف الحسين واولاده · خاصة بعد ان اصبح اسم لورنس على شفاه الكثيرين في البلاد العربية والاقطار الغربية

بدأ لورنس مغامراته وهو في سن الصبوة حين كان يتوق الى القياء باعال يتفوق بها على رفقائه فانه تسابق مرة مع افراد جاعته في تسلق احد الجدران قرب بيته فبلغ مستوى لم يبلغه سواه من الاولاد ولكن زلت به القدم فسقط الى الارض ولما نهض وجد انه لا يقدر على المشي لان ساقه كانت قد تُسرت من تأثير السقطة ولكن ذلك لم يثن فيه العزم ولا اقعد منه الهمة بل ظلت نيران المغامرة تغلي في صدره حتى محكن وهو شاب ان يضع اسمه في قاعة المشاهير في انكلترة بين اسها ابطال مثل درايك وكليف ونلسن ورايلي وغوردن

9

واخبار هذا الشاب في البلاد العربية تفوق روايات الف ليساة وليلة فانها تصف ما لاقاه لورنس في تاليف جيش منظم من عرب البادية الذين لا يعرفون في الحروب سوى الغزوات ولم تالف طباعهم التنظيم والخطط الحربية

وبعد ان خمدت نسيران الحرب اجلس لورنس الحسين ملكاً على العرش العربي وفيصلًا على عرش دمشق ولكن لم يطل الوقت حتى غسادر فيصل دمشق من وجه الجيوش الفرنسية اذ اختلفت السياستان واضطر قسراً الى مغادرة البلاد الى العراق حيث نُضِب ملكاً وغادر الملك حسين بلاده من وجه ابن السعود الذي جاء من نحد

واجتاح الحجاز وضمة الى ملكهِ . وعين الامير عبد الله احد انجال الحسين حاكماً على شرقي الاردن وهو لا زال في منصبه هذا الى الآن

عل لورنس كل هذا قبل ان يجتاز الثلاثين من عمره ومها يزيد في رونق اخباره ومغامراته انه لا يزال حيا يعمل متسترًا تكتنف التقولات والتكهنات فالبعض يقولون انه يعمل الآن في الجيش الهندي كنفر بسيط والبعض الآخر يقولون ان الله يدًا في اشعال نار الثورة في بلاد الانغان وعلى كل حال فاننا نحب ان نطلع على ما فعل ذلك البطل في بلاد العرب مدة سنتين متواليتين والى انقارى شيئًا من انقسم الاول من حياة لورنس

تحدر لورنس من عيلة كانت تسكن اولاً على شواطى و ارلندة الغربية ومن تلك العيلة نفسها ظهر ثلاثة ابطال مجملون هذا الاسم وقد بلغوا شهرة واسعة في التاريخ الانكليزي اولهم السر روبرت لورنس الذي رافق ريكاردوس قلب الاسد الى فلسطين في الحروب الصليبية ومثل دوراً هاما في حصار مدينة عكا في ذلك الوقت والاثنان الآخر ان ها اخوان السر جون لورنس و كان حاكم الهند العام والسر هنري لورنس حاكم عدة مقاطمات في الهند الوسطى سابة وكانت قاعدته مدينة لكنو وهذا الاخير عقد حياته في ثورة قامت عليه في تلك المدينة

كان والد لورنس على جانب عظيم من الثروة ولكن قبل ان يرى لورنس النور فقدت العيلة ثروتها واضطرت الى مفادرة مسكنها والمجيى. الى مقاطعة كارنارفون في ولاية وايلس حيث نشأ عدد ليس بقليل من رجال بريطانيا العظام منهم اويد جورج . كان لورنس رابع 'خوت م واصغرهم ولكي يتمكن الوالد من ارسال اولاده الى المدرسة ذهب بهم الى المدينة المشهورة بجامعتها وعلومها مدينة اكسفورد

هنا في مدينة اكسفورد تلتى لودنس علومهُ الابتدائية وكان منذ حداثتهِ ميالاً الى المفامرات فكان يذهب مع جماعة من اصحابهِ الى نهو قريب من المدينة تقول

عنهُ الكتب انهُ غير صالح للسفر ويسيّرون فيه قاربهم مسافة بعيدة وبذلك اظهروا فساد ما كانت تدعيه الكتب وكان ايضاً ميالاً جدًا الى كتب الابطال وسيّرهم فاستظهر جيدًا اخبار الحروب القديمة من ايام الكتاب المقدس الى ايامنا الحاضرة وكان داغاً ياهج بذكر لاجال كسنحاريب والاسكندر الكبير وزنفون وفابوليون وونتتون ووشتون وفينطون وغيرهم من الابطال وكان يعيد قراءة رحلاتهم وحروبهم حتى اصبح يعرف دقائق كل معركة من المهارك القديمة والحديثة واكنه لم يسدد في خلده قط انهُ سيصح يوماً ما بطلًا كهولًا الابطال الذين اعجب بهم واضاف اسعة الى المائيم و

دخل لورنس جاممة اكفورد وعوضاً عن ان يمتى فيها اربع سنوات لا تمام برنامجها ونيل شهادتها تكن من ذاك في مدة ثلاث سنوات فقط ونال شهادة بكلوريوس في العلوم ثم اراد ان ينال شهادة استاذ في العلوم فبدأ في الدرس واذ ان هذه الشهادة تقتضي كتابة رسالة مطولة في موضوع يختاره الكاتب قرر لورنس على تأيف كتاب تتجلى فيه روح البحث والتنقيب بدل النقل والنسخ فعزم على تتبع خطوات الفرسان في تتجلى فيه روح الصليبية من الكاترة الى ابواب القدس في فلسطين و تأيف كتاب عن تاريخهم واخبارهم ولما عرض هدا الفكر على والديه لم يوافقاه عليه اولاً ولكن اخيرا اضطرا الى النزول عند رغبته لم أراياه فيه من الذكا، وسرعة الخاطر فاعدوا له كمية قليلة من المال تبلغ نحو منتي جنيه مصري او منه دلو اميركي وارسلاه مسع جماعة من السياح الذين يزورون الاقطار الشرقية للتفرج على اثارها التاريخية واماكنها المقارة ق

وفي الوقت المعين اقلعت السفينة التي تقل جماعة السياح وكان عايباً سيدات غنيات واسياد كرام تلمع نظاراتم على عيونهم فاتجهت السفينة نحو الشرق وتبعت سبرها الى ان القت مراسبها في مينا. بيروت وما كادت تطأ رجل لورنس البر السوري حتى اختنى عن العيان وترك جماعة السياح لشأنهم وذهب الى احدى الاسواق حيث تباع الالبسة الوطنية وهناك نزع عنه ثيابه الافرنجية وارتدى الاثواب العربية كهاانه طرح نعليه عن قدميه وسار حافياً في اسواق بيروت ولم يكن احد ليعرف عنه شيئاً في ذلك الوقت الاما كان يكتبه عن نفسه لوالديه في انكلترا

وسار في اباسه هذا مشياً على الاقدام مجتازاً الشواطى، البحرية لى السبول والجبال في الداخل وساكن القرورين والعرب الرحل وبذلك تمكن من درس اللف العربية والتكلم بها بطلاقة لسان وكان من آن الى آخريأتي الى مدينة تاريخية فيقف امام اطلالها متاملاً فيرجع بالفكر الى الزمن حين كانت الجيوش الصليبية تشعل نسيران المعارك مع جيوش صلاح الدين الايوبي الشجاع

وقضى في البلاد السورية مدة سنة تقريباً ولما عاد الى اهله وجد انسة بتي معة نصف الدراهم التي جاء بها وذلك لانه بالطريقة التي عاش فيها تمكن من المعيشة بنفقات قليلة جدًا • غير انه لم يفعل ذلك لاتوفير والاقتصاد ولكنه احب هذه العيشة البسيطة وظن بجق انها تمكنه من درس البلاد درساً مشبعاً فيقف على الامسور عن كثب ولا ينقلها على عهدة الرواة كما يفعل الكثيرون من السياح

# لورنس يحفر الاثار التار بخية حول كركميش

رجع لورنس الى بلاده بعد ان جال في انحائنا الشرقية مدة سنة كاملة تمكن فيها من الامتزاج بالسكان ومعاشرتهم ومساكنتهم ودرس عاداتهم واخلاقهم ثم وضع الكتاب الذي طلب منه وضعه لنيل شهادة استاذ في العام وجاء الكتاب نفيساً حتى ان العلماء المستشرقين احلوا مؤلفه محلّاً لائقاً به فاتسع نطاق شهوته وعُرف بين ابناء بلاده باطلاعه على الاحوال الشرقية ولما اراد المتحف البريطاني ان يرسل البعثات لدرس التمدن القديم في البلدان المختلفة انتدب لورنس ليكون عضوًا في تلك البعثات وعين له عملاً شاقا جدًا يتطلب علماً وحكمة وسياسة فارسله الى احدى الجزر في البحار الاستوائبة لدرس الاحوال فيها وتقديم تقرير ضاف عن حفريات سرية كانت تقوم بها احدى الحكومات في تلك الغابات السحيقة وقدد كتم المورد الذي نستقي منه هذه المعلومات اسم الجزيرة واسم الحكومة التي كانت تقوم بالحفويات هناك وذلك لامور سياسية

ولما وصل لورنس الى تلك الجزيرة وجد الوطنيين في حرب مـع الغزاة الاجانب الذين كانوا يقومون بالحفريات فاتخذ جانب الوطنيين وناصرهم على اعدائهم الاجانب ونظم صفوف اولئك القوم الجهلاء واخذ يدير حركة معاركهم واذ كانوا على وشك

القيام بهجوم الى الغابات حيث كان الغرباء يحفرون علمهم لورنس ان ياخذوا طوافات خشبية ويربطوها الواحدة بالاخرى ثم يسيرونها في النهر الى ان تصبح على مقربة من اسطول الاجانب وهناك يجمعون عليها حطباً ثم يولعون النار فيها ويتركونها تسير في النهر ففعلوا كما علمهم لورنس وكانت النتيجة ان الطوافات المشتعلة عندما ارتطمت ببواخر الاجانب الخشبية نقلت اليها النار فاحرقتها كلها

وهذا يدلنسا على ان لورنس لم يكن فقط رجل علم بلكان ايضاً رجل سياسة وحكمة ومغامرة. وبعد ان درس احوال الجزيرة واطلع على حفريات المنقبين المضادين لهُ رجع الى لندن وقدم التقرير الذي طلب منهُ تقديمُهُ

وبعد ذلك بوقت قصير ارسلته جامعة اكسفورد مع بعثة من العلماء لدرس العاديات والاثار التاريخية في مدينة كركميش في بالاد الشرق الواقعة بين العراق وسوريا ولا يخنى على القارى، أن تلك البلاد غنية بالاثار التاريخية لانه نشأ فيها تمدن قديم بلغ من التقدم شاوًا بعيدًا

قبل المسيح بالني سنة تقريباً نشأ في وادي النيل تمدن راق جدًا هو تمدن الفراعنة بناة الاهرام وهيكل الكارناك وفي الوقت نفسه نشأ تمدن آخر على ضفاف الرافدين دجلة والفرات وهو تمدن اشور الذي ظهر في مدينتي بابل ونينوى وبين هذين التمدنين نشأ تمدن ثالث تمدن الحثيين الذي حتى في الوقت الحاضر لا يزال سراً في كشير من مناحيه امام علماء التاريخ والعاديات ولدرس هذا التمدن قدم لورنس مع جماعته وكان في ذلك الوقت لا يزال في شرخ شبابه نحيف الجمع لكنه قوي العضل سريع الحركة ذو همة قعساء ونشاط مهزأ بالاخطار

وصل الى اطلال كركميش فحط عصا الترحال واختار النّعَلَة من ابناء البلاد وكان بينهم العرب والاكراد والمغول والكلدان وغيرهم وبعبارة اخرى كان فعَلَتَهُ مجموعة مذاهب محتلفة بينهم عداوات واحقاد ولكن بفضل سياسته ومعرفته لاحوال البلاد

تمكن من جمع هؤلاء الاقوام في عمل واحد ورغم ميلهم الى الحرية تمكن من حصرهم في عمل يقتضي الساعات الطويلة لا بل الايام والسنين وكان مع كل ذلك محبوباً من الجميع ومعتبراً لدى السكان لانهُ لم يكن متكبرًا بال كان مستعدًا ان يشاطو مساكنيه في كل شيء يقدر عليه

وكان اختباره في حفر اثار كركميش يعدُّه لعمل أعظم في السنين التالية واكن على غير علم منه وكانت لاياد تخبي، له مغامرات جديدة هامة يصبح بفضاها مشهورًا في التاريخ . كان عليه ان يستعد لقيادة الجيش العربي الشائر على الاتراك في الحرب الكونية الكبرى وسنذكر في مقالات تاليه اختبار ته في تلك القيادة "تي تشبه اخبارها حكايات الف ليلة ونيلة فضلًا عن أنها حتيقية واقعية وبطلها لا يزال حيا

عندما كان لورانس يعمل في مقر الاثار كان الألمان يستعملون كل طريقة لتوسيع نطاق مستعمراتهم ونفوذهم في العالم اجمع فبعد ان وصدوا اقدامهم في شرقي افريقيا وغربيها ومدوا سلطانهم على كثير من جزر البحار الجنوبية سعوا الى مدحكة حديدية تصل براين بالبصرة مرة في وسط اورنا والبلقات ثم القلطنطينية ثم اسيا الصغرى الى ان تنتهي في البصرة العراقية على شواطى واخليج الفارسي وكان اتصد من ذلك السيطرة على التجارة في جنوبي اسيا الذي كان في ذلك الوقت لا يزل تحت النفوذ الانكليزي و ونحج الالمان في سعيهم نحو غيتهم حتى وصلوا الى بعد و ميل من بغداد وكانت الحكومة الانكليزية غافية عن المساعي الالمانية فلم تكترث للامر اولا بالرغم من ان لورنس كان ينبها الى الاضرار التي تلحق بانكلترة من جراء سكة حديدية المانية كهذه واجكن صغر سن لورنس كان عانقاً له فلم من جراء سكة حديدية المانية كهذه واجكن صغر سن لورنس كان عانقاً له فلم تسمع له الحكومة الانكارية ولم تعره اقل اهتام وليكن اداد لورنس ان يعمل منيردا فقام بعمل على سبير التفكهة وهو انه أخف عدة انابيب ووضعها على بغال منفرداً فقام بعمل على سبير التفكهة وهو انه أخف عدة انابيب ووضعها على بغال مؤهم بها ليلا الى تل يشرف على المكن حيث كان المهندسون الالمانيون يعملون معملون عمان عالية المكان حيث كان المهندسون الالمانيون يعملون معملون عملون عملون عملون

وركزها على الصخور هناك وكان مشهد الانابيب على تلك الصخور يشبه المدافسع فظن الالمان ان الانكليز يحصنون ذلك التل فارسلوا رسائل الى براسين والاستانة يعلمون الحكومتين بالام

ولم يكن للمهندسين الالمانيين من الحكمة في معاملة الوطنيين ما كان للودنس ولهذا كان عليهم ان يقاوموا صعوبات كثيرة واضراباً عن العمل ومرة قام الفعلة على رئسانهم الالمان يطلبون قتلهم واذ عرف لودنس بالامر ذهب الى مخيم الالمان وقمكن بدهائه وحكمته من تهدئة غضب الفعلة الوطنيين وارجاعم الى العمل

وما يروى عنه في ذلك الوقت انه أذ كان مرة يتجول في البلاد وكان يلبس الباساً عربياً شاهد في الصحراء رجلًا غربباً فتقدم اليه وسأله الطريق فارشده اليها ذلك الرجل الغريب واكن لمها ادار لورنس ظهره ومشى هجم عليه ذلك الرجل وطرحه الى الارض واذ كان لورنس تعبأ لم يقدر على المقاومة في وجه ذلك الكردي الجبار فاستسلم له فخذ هذا مسدساً من جنبه ووضع فوهته في اذن لورنس وضغط على زنبوك المسدس فلم ينطله في فطرح المسدس جانباً وانهال على لورنس بالضرب بالحجارة حتى تركه مغميًا عليه فسلبه ما كان معه وتركه لشانه وبعد مدة قصيرة افاق لورنس من غيبوبته ووصل الى قرية محاورة واخبر شيوخها بالامر وكانوا يجترمونه ويجبونه فارسلوا رجالهم في اثر اللص فقبضوا عليه وارجعوا الورنس امتعته وانهالوا على اللص بالضرب حتى تركوه بين حي وميت

ومرة اخرى كان يتجول في الصحراء فصادف مروره مرور جماعة من اللصوص قطاع الطرق فالقوا عليه القبض وسلبوه اشياءه ثم اقتسادوه الى مسأواهم في قمة جبل مجاور وهناك تركوه كيحرسهُ اثنان من جمساعتهم والآخرون ذهبسوا لقطع الطريق.

ولما كان الظهر واشتد الحر تناول الخنراء الغداء واستسلم احدهم لسلطان النوم واما الثاني فكان خارجاً يتمشى ذهاباً واياباً ولما ادار ظهره هجم عليه لورنس وكم فاه شم هرب من سجنه ومعه بندقيتان وعدد من الخرطوش وكمن وراء صخر عال فلما جاءت الجماعة وعرفت بالامر سعت وراءه للقبض عليه فكان يطلق عليها دصاص بندقيته دون ان يخطى، حتى اجهز على كثير من العصابة والباقون هربوا من امام رصاصه فنجا بنفسه

هذا ما روي عن ذلك الرجل في رحلت الثانية الى الشرق واما ما رواه عنهُ الآخرون من الاخبار والقصص التي حدثت له مع الجيش العربي اثناء الثورة فسنأتي على ذكره في مقالات تالية . وان يكن ما ذكرناه الآن يدعو الى الدهشة فان ما سنذكره افعل في النفس وادل على صبر واحتال وحكمة ودهاء



٣

#### اجتماع لورنس بغيصل لاول مرة

ما لا يخنى على القارى، ان الشريف حسين ابن على واولاده وهم فيصل وزيد وعبد الله وعلى يمتون بالنسب الى النبي العربي ولهذا كانوا يشعرون انهم اولى بالخلافة من الاتراك المفتصين وكانوا يتحينون الفرص للتخلص منهم وتحرير الشعوب العربية من جود الحكم التركي وما جاء صيف سنة ١٩١٤ حتى أعلنت الحرب الاوربية الكبرى بين الحلفاء من جهة ودول الاتفاق من جهة اخرى وكانت تركيا في جانب دول الاتفاق فاخذ الشريف واولاده يخابرون الانكليز للقيام بثورة عربية واسعة النطاق يطردون بها الاتراك من العراق وجزيرة العرب وفلسطيين وسوريا ثم يؤلفون دولة عربية ذات خلافة اسلامية فتمت الصفقة بين الانكليز والعرب وفي السنة ١٩١٥ هب الحسين واتباعة فثاروا على الاتراك واحتلوا عنوة مكة والطائف وجدة والمدينة الاولى هي احد الحرمين وهناك ولد النبي محمد والثانية مدينة واقعة شرقي مكة والثالثة ميناء مكة على البحر الاحمر وهي حلقة الوصل بين الحجاز والعالم من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الخطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً المن المنافرة ال

ولما كان الظهر واشتد الحر تناول الخنرا، الغدا، واستسلم احدهم لسلطان النوم واما الثاني فكان خارجاً يتمشى ذهاباً واياباً ولما ادار ظهره هجم عليه لورنس وكم فاه ثم هرب من سجنه ومعه بندقيتان وعدد من الخرطوش وكمن ورا، صغر عال فلما جاءت الجماعة وعرفت بالامر سعت ورا، للقبض عليه فكان يطلق عليها رصاص بندقيته دون ان يخطى، حتى اجهز على كثير من العصابة والباقون هربوا من امام رصاصه فنجا بنفسه

هذا ما روي عن ذلك الرجل في رحلت الثانية الى الشرق واما ما رواه عنهُ الآخرون من الاخبار والقصص التي حدثت له مع الجيش العربي اثناء الثورة فسنأتي على ذكره في مقالات تالية ، وان يكن ما ذكرناه الآن يدعو الى الدهشة فان ما سنذكره افعل في النفس وادل على صبر واحتال وحكمة ودها،

و=

ال

دو

.11

-



٣

#### اجتماع لورنس بفيصل لاول مرة

مها لا يخنى على القارى، ان الشريف حسين ابن على واولاده وهم فيصل وذيب وعبد الله وعلى يمتون بالنسب الى النبي العربي ولهذا كانوا يشعرون انهم اولى بالحلافة من الاتراك المغتصبين وكانوا يتعينون الفرص للتخلص منهم وتحرير الشعوب العربية من جود الحكم التركي وما جاء صيف سنة ١٩١١ حتى أعلنت الحرب الاوربيت الكبرى بين الحلفاء من جهة ودول الاتفاق من جهة اخرى وكانت تركيا في جانب دول الاتفاق فاخذ الشريف واولاده يخابر ون الانكليز للقيام بثورة عربية واسعة النطاق يطردون بها الاتراك من العراق وجزيرة العرب وفلسطين وسوديا ثم يؤلفون دولة عربية ذات خلافة اسلامية فتمت الصفة بين الانكليز والعرب وفي السنة ١٩١٥ هب الحسين واتباعة فثادوا على الاتراك واحتلوا عنوة مكة والطائف وجدة والمدينة الاولى هي احد الحرمين وهناك ولد النبي محمد والثانية مدينة واقعة شرقي مكة والثالثة ميناء مكة على البحر الاحر وهي حلقة الوصل بين الخجاز والعالم الخارجي وذلك لانة محظور على اي كان من المسيحيين الدخول الى مكة كما انة الخارجي وذلك لانة محظور على اي كان من المسيحيين الدخول الى مكة كما انة من الحطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن مجزاً المناهدة من الحروبية ما لم يكن من الحطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً من الحربية ما لم يكن عجزاً المناهدة على المناهدة على المناهدية العربية ما لم يكن عجزاً المناهدة على المناهدة على المناهدة العربية ما لم يكن عجزاً الته من الحطر الشديد ان يسافر مسيحي ما في فلوات البلاد العربية ما لم يكن عجزاً المناهدة المناهدة

بالتوصيات من اولياء الامر هناك نقناصل الدول الاوربية يسكنون جدة وفيها يقيم الشريف حسين مفوضاً من قبلهِ لاتمام المعاهدات والاعمال السياسية بينهُ وبين الدول الاجنبية واذا قتضت الحال ينزل بنفسهِ ثم يعود الى مقره الرئيسي في مكة

وكان الجيش الانكليزي المخيم في مصر يقدم للشواد العرب في اول الامر النخائر الحربية من بنادق ورصاص وقذائف فمضت السنة الاولى ولم يتمكن العرب من الاستيلاء على غير هذه الامكنة الثلاثة لا بسل كانت قوتهم تضعف الى درجة اصبح يخشى معها رجوع الاتراك والتسلط على البلدان العربية

ولكن كان بين الضباط الانكليز في مصر جماعة رات انه اذا اهتمت الحكومة الانكليزية للثورة العربية كان لها من ورائها فائدة عظيمة فاستعمات هذه الجماعة ما لديها من سلطان لاقناع المفوض السامي الانكليزي في مصر ان يوفد الى جدة كاتبه الاول في دائرة الاعمال الشرقية فنجحوا في مهمتهم وارسلوا رونالد ستورس على ظهر باخرة الى جدة ليقابل مفوض الشريف ويتباحث معه في شأن الثورة العربية

وكان بين الضباط الصغار في مصر رجل اسمهُ لورنس فهدًا كان حمديقًا حمياً لستورس اذ ان الاثنين قضيا ممًا زمن التلمذة في جامعة اكسفورد فلما علم لورنس برحلة ستورس الى جدة طلب من رؤسائه اجازة اسبوءين فنجح في طلبه ورافق صديقه ستورس الى جدة وكان في ذات الحين لا يعلم شيئًا عن الثورة العربية سوى ما كان يقع على مسامعه من اخبارها مصادفة

وما كادت السفينة تلتي مراسيها في مينا، جدة حتى خف الشريف عبد الله ابن الحسين الى مقابلة ستورس مندوباً من قبل ابيه فاجتمع الاثنان وتباحثا في امر الثورة وحالة الحيوش العربية وكان لورنس يصغي بانتباه وعند نهاية الحديث راى بثاقب نظره انه أذا قيض للعرب قائد فيه الصفات التامة للقيادة تمكنوا من الانتصار على الاتراك دون صعوبة ولكن من اين له هذا القائد فهو ليس في شخص عبد الله لان

هذا رجل طلق المحيا باسم الثغر لين العربكة حسن المشر ولكنهُ ليس ذا قوة يسيطر بها على اتباعهِ ويحملهم على خوض غمرات الحروب

وعرف اثناء الحديث ان الشريف اولادًا اخرين هم فيصل وذيد وعلي فقور على الاجتاع بهم ليتعرف اليهم شخصيا وطلب من عبد الله ان يسمح له بزيارة معسكر في داخل البلاد فاجابه همذا انه لا يجوز ذلك فقال له لورنس ونفسه تشتعل شوقاً للاسفار في البلدان العربية انه لاسهل على الجيش العربي ان يحصل على مساعدة الانكليز اذا كان هؤلاء يتلقون اخبار الثورة من شاهد عيان سمع الاخبار وتحفقها بغضه و فلانت قناة عبد الله امام هذا القول وقال له تمهل ريثا اخاطب ابي وهنا لا بد من ان نخبر القارى، ان الشريف الحسين كان قبل ذلك قد استدعى مهندسين مسلمين من مصر ومد سلكاً تلفونيا بين مكة وجدة فرفع عبد الله التلفون الى فه وسأل اباه عن امكانية مفر لورنس الى معسكر فيصل فاجاب بالسلب و كان الشريف حديدي الراي يصعب اقناعه فعباً حاول الابن ان يقنع الاب واكن لم يرد لورنس ان يبقي السهم الاخير في جعبته فطلب الى ستورس ان يتوسط له لدى الشريف وبعد جدال طويل بين مندوب المفوض السامي الانكليزي وبين الشريف حسين رضي عدا ان يسافر لورنس لمقابلة فيصل في معسكره

وما طال الوقت حتى كان لورنس على ظهر هجينه يقطع المفاوز في الصحرا. والى جنبيه عدد من الحدم الى ان وصل الى معسكر فيصل فتعرف اليه وخاطبة فرأى فيه الشخص المطلوب وراى ايضاً ان فيصلاً كان يبغي جمع جيش عظيم كاف لانتزاع المدينة المنورة من يد الاتراك ولكن لم يتحقق ما كان يجلم به واخذ العرب الملتفون حولة ينسحبون الى قراهم الواحد بعد الآخر وكان الاتراك في الشال يعدون العدد لاسترجاع ما خسروه من البلدان العربية

لم يالف العرب الحروب المنظمة ولا تعودوا النزال في وجه جيش دولي يزحف

ثابتاً ولكنهم يعرفون الغزو فيهجمون الهجمة الاولى كالاساد ولا يرجعهم عن قصدهم قوة ولو كانت قوة الجان ثم تسكرهم خمرة النصر فيكتفون بالغنيمة والسلب ويرجعون الى مقرهم . ولا يخنى أن هجات كهذه لا تعود بفائدة في وجه جيش زاحف او جيش يهاجم المدن والحصون ولهذا كان اتباع فيصل في سأم من هذه الحالة وكانوا ينسلون خفية الى قراهم تاركين لرئيسهم عددًا قليلًا من اتباعه المخلصين

ولم تكن هذه الحالة لتثني عزم لورنس بل قرر ان يوجد من العرب قوة لمناضلة الاتراك واضعافهم ولم يقصد في الدرجة الاولى انالة العرب استقلالهم بل ان يخفف عن الحلفاء قوة الاتراك في الساحات الاخرى الحربية ، واظهر ميل الشديد الى الثورة العربية ووعد فيصلاً بالمساعدة الانكليزية الجدية بعد ان راى فيه القائد الحقيق الملك الثورة التي سيقومون بها كها ان فيصلاً داى في وجه لورنس علامات الثبات والذكاء فتمكنت بين الاثنين او صر الصداقة ورجع لورنس الى رؤسائه وفي نفسه اشياء عن الثورة العربية فاقنعهم بوجوب مساعدة السكان في الصحراء ولفت انظارهم الى اهمية الثورة المذكورة في ماجريات الحرب الكونية وتاثيرها على الساحات الاخرى

ولما اختلى لورنس بنفسه بعد رجوع من معسكر فيصل اخذ يفكر في الحطة التي سيتبعها في محاربة الاتراك فقرر على طردهم من كل شواطى، البحر الاحمر ثم السير شمالاً الى «الوجه» ثم «العتبة» ثم قطع خط الرجعة على الاتراك المتيمين في «المدينة» وما جاورها من القرى

وبعد ان وثق لورنس من ان رفاقهٔ القواد في مصر اصبحوا يرون رايه في الثورة رجع الى صديقة فيصل نيمده بالآراء والخطط وليبعث في جيشة امل الحياة بعد اليأس والفشل. وكان يعمل في الجيش العربي كنفر بسيط حسب الظاهر واكن في الحقيقة كان حلقة الوصل بين فيصل والانكليز وكان العامال القوي في اثارة حماسة العرب مدة السنتين اللتين سكن اثناءها بينهم

وفي هذه المناسبة لا يسعنا الا القول ان الحالة التي كانت فيها جيوش فيصل عند زيارة لورنس المعسكر لاول مرة وروح اليأس التي كانت مخيمة عليها وانعاش الامال بالفوز والمساعدة الانكليزية كل ذلك حدانا الى دعوة لورنس موقد نديران الثورة العربية ولا احد ينكر انه كان حجر الزاوية في بناه نجاحها كما سنرى في المقالات التالية

2

## احثلال الرابغ والينبع والوجه

ذكرنا في المقال الماضي ان لورنس وضع خطة حربية كان عليه اذا تتبها حركة فركة ان يجول القوة العربية الى شواطى، البحر الاحمر فيحتل بهدا الموانى، المنتشرة هناك من جدة في الجنوب الى العقبة في الشمال وفي الوقت نفسه اداد ان يترك فصيلة من الجيش العربي في داخل البلاد ليوهم الاتراك ان القوة العربية متجهة الى المدينة ، وبعد ان عزم على اتباع هذه الخطة اعلنها على رؤسائه وعلى الامير فيصل فوافقوه عليها ،

وكان الجيش التركي في ذلك الوقت يزحف جنوباً من المدينة لاسترجاع مكة وجدة ولهذا ارسل لورنس زيداً اصغر انجال الشريف حسين مسع جماعة من اتباعه لمناوشة الاتراك على الطريق ولايهامهم ان القوة العربية موابطة حول مكة . ثم زحف الامير فيصل ووراء الجيش العربي متجهاً الى الثمال الى ان قرب الى المينا الاول في الثمال بعد الرابغ وهو مينا الينبع ولما سمعت الحاميسة التركية بقدوم الجيش العربي ولت هاربة لا تلوي على شي و فدخل الجيش العربي مدينة الينبع دون مقاومة ولم تهرق هناك نقطة واحدة من الدم

ولما استقر المقام بالجيش العربي بدا لورنس بدرس الخطة لاحتلال المينا. الاخر الشمالي بعد الينبع وهو مينا، «الوجه» وعا ان الحامية التركية كانت قوى من تلك في الينبع كان لا بد من الاستعانة بالاسطول الانكليزي الذي كان مرابطاً في البحر الاحر فسمى لورنس لدى الاميرال وعَكن من حمل قواد المدرعات على الاشتراك في العمل فاتفقت القوتان البرية والبحرية على اللقاء في مكان يقرب من « لوجه » يدعى حبان وهناك تلتي المدرعات قذ ثفها من البحر والجيش يهاجم المدينة من البر فيتم النصر على اهون سبيل

فساد الجيش من الينبع الى نخل المبادك ثم وادي أويس ثم بير الوحيدة ثم سمنة ثم ابو ذريبات ثم القرنة وبسبب صعوبة السفر في الصحرا، تخر وصول الجيش البري الى المكان مدة يومين فقط نخاف لورانس ان تفشل الخطة وترتد القوة البحرية المهاجمة اذا هي تفردت وحدها بالهجوم ولكن ما العمل وليس من طريقة للاستعاضة عن اليومين اللذين خسرها الجيش في سفره ولما اقترب فيصل وجيشة الى شرم حبان سمع اصوات المدافع المتواصلة فايقن اذ ذاك ان المدرعات البحرية لم تنتظر وصول الجيش بل استقلت في العمل وهنا لا بد لنا من ان نذكر كلمة عن زحف الجيش العربي بل استقلت في العمل وهنا لا بد لنا من ان نذكر كلمة عن زحف الجيش العربي

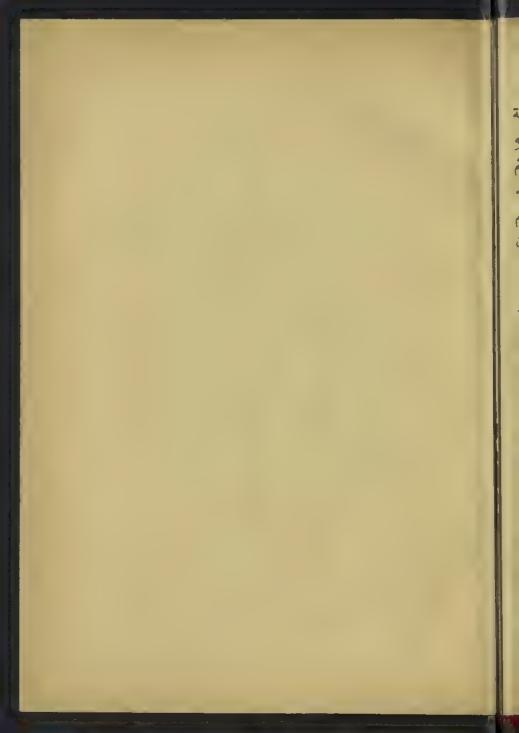



Ji

2

جلالة الملك فيصل ملك العراق حالياً وقد ند الثورة العربية في وجمه الاترك سابقاً والصورة تشاه بلماسه العربي ثناء الثورة

على مدينة الوجه عندما سمع اصوات المدافع البحرية وذلك حسب ما ذكره لورنس نفسهُ

ذحفنا في جيش يبلغ الآلاف عـدً ودخلنا وادياً سقطت عليه المطار كانون فامرع وعلاه كساء اخضر من العوسج الذي نتـ من جانبي الطريـ ق حتى كادت الاغصان تنصل بالاغصان وكان علينا ان نحني الرؤوس خوفاً منان تفقاً عيوننا الاشواك النابتة في تلك الاغصان كها انه كان علينا ان نجمع ثيابنا تحت سوقتا لئلا تعلق بها فتمزقها ثم هبت في وجوهنا ريح صرصر كادت تذهب بابصارنا ولكن مع ذلك سار الحيش وكانت اصواته قلا جنبات ذلك الوادي حتى صدق فيه قول المثنبي

خميس بشرق الأرض والغرب زحفة وفي اذن الخوزا، منة زمازم

وصلنا الى آبار ابوذريبات فالقينا عصا الرحال وانتثر عندنا المنظوم فتفرق التوم جماعات جماعات وكان الليل قد ارخى سدوغ فدقت الطنب وعلت النديران وساد الهرج والمرج وبعد مدة اكتنفنا الضباب المتكرثف وهبط علينا حتى لاصق الارض واصبح بنور النيران كانه كساء احمر ثم علا الدخان اعمدة الى الفضاء كانه اساس بناء مشيد على جلبة الحيث غير المنظور تحت الضباب الكثيف وفي تلك الساعة اظهوت عجبي من قوة الحيش فعال عودة ابن زويد «هذا ليس جيشاً بل هو العالم باسره زاحف الى قرية الوجه » فسردت بهذا التصريح الذي يبعت الامل في الصدور

واذكنا في تلك الليلة مجتمعين في خيمة الامير فيصل نتباحث في شؤون الثورة دخل علينا دون استنذان الشريف ناصر من شرفاء المدينة فوقف فيصل للقائه وطوق عنقه بذراعيم و وناصر هذا كان اول من اطلق بندقيت، اشعارًا باحتدام نار الثورة

وبتي كل هذه المدة اميناً في الخدمة الى ان كان الاخير في اطلاق بندقيتهِ في بلدة مسلمية قرب حلب اي بعد انتهاء الثورة تماماً

ال

ما

وا

ال

وا

į

ij

11

ì

وبعد ان مضى الهزيع الاول من الليل استسلمتا اسلطان النوم وفي حباح اليوم الله الشائي استيقظنا من نومنا لمتابعة اعمل النهار وكان جلها ملتى على قائد الثورة العام الامير فيصل فكان يتابئ الرسائل ونجيب عليها بواسطة كاتبه الخساص الى ان هجم الليل التالي بجيوشه من في الصباح صدرت الاوامر بالزحف فسرنا النهار بكامله مجتازين الاودية الى ان سدات حجب الظلام وما كاد يستقر بنا المقام حتى سمعنا صوت هجوم عنيف من احد اطراف الجيش وبعد الاستعلام عن حقيقة الامر وجتدنا ان بعض الافراد من قبيلة جهيئة المنضمة الى جيشنا قد شاهدوا اباعر ترعى قرب المكان الذي النخنا فيه فتحركت في داخلهم غريزة الغزو فهجموا على تلك الاباعر واستاقوها الينا ولكن حالما علم فيصل بلامر وكان ذلك ساعة هجوم قبيلة جهيئة امرهم بالرجوع الينا ولكن حالما علم فيصل بلامر وكان ذلك نفعاً وساز الهاجمون في طريقهم الى ان رجعوا بالغنيمة فلقيهم فيصل واعل فيهم الضرب وامرهم ان يعيدوا المسلوب الى الوراء ولكن لم يجد ذلك نفعاً وساز الهاجمون في طريقهم الى العراء واعل فيهم الضرب وامرهم ان يعيدوا المسلوب الى العراء معد ذلك

وفي صباح اليوم التالي اتجهنا نحو البحر نكي نستطلع اخبار المدرءة التي وعدتنا بجلب المياه الينا الى حبان لان المياه هناك كانت قليمة ولما اشرفنا على الشاطى. راينا المدرعة «هاردن» تنتظرنا وعنابرها ملائة ماء عذباً فاخذنا نستتي منها بواسطة قوارب صغيرة فسقينا اولا البغال ثم الجيش وبتي عدد من الرجال عطاشاً يحومون حول الاوعية طالبين المياه وكان قضي عليهم عطشاً لو لم يلبهم البحارة بما يبلل الشفاه على الاقل وبعد ان هدأت الحركة وكان قسم من الجيش قد ارتوى وقسم اخر يعلل الامال

عياه اكثر (وما اضيق العيش لولا فسحة الامل) ركبت زورق وذهبت الى ظهر الباخرة فاخبرني قائدها ان المدرعات البحرية رات ان الجيش البري قد تاخر عن موعده مدة يومين فخافت ان يعرف الاتراك بالاس فيهربون سالمين ولهذا تفردت في العمل فالقت القنابل ثم ارسلت قوة منها لاحتلال المدينة فقضي الاس على اهون سبيل

وكان قبل اطلاق القنابل ان جاء الى الحامية في الوجه احمد توفيق بك القائسة التركي والتي عليها الاوامر ان تقاوم حتى آخر نقطة من دمها ثم ولي هارباً الى خارج منطقة الخيار وكانت الحامية تممت اوامره لو انها لم تر ان العدو يفوقها عددًا وكان عدد رجالها يبلغ المنتين فتركوا مراكزهم وولوا الادبار هاربين

ولما انصلت هذه الاخبار بالجيش المخيم في السبر اشتعلت في صدوره نار الحاسة وهب كرجل واحد للحرب والنزال فسار في طريقه نحو الوجه على غبر انتظام وكان ذلك به انتصاف الديل وعند انبثاق الفجر وقفنا في الطريق وجمعنا الشمل وسرنا بانتظام كجيش مدرب وسير كهذا يصعب جددًا على الهربي الذي تابى نفسه التقيد بشيء ما حتى النظام ولما قربنا من المدينة وكانت المناوشات لا تزال سائرة بين القوة البحرية المحتلة وفرق الاتراك الهاربة رايت في جيشنا قبيلة عجيل ينزلون عن مطاياهم ويعرون اجسادهم من المنطقة في فوق ولما سآلت عن السبب قالوا ان هذه القبيلة تلقى العدو على هذا الشكل لانهم يعتقدون انه اذا جرح الفرد وهو عار كان ذلك انظف العدو على هذا الشكل لانهم يعتقدون انه اذا جرح الفرد وهو عار كان ذلك انظف العراة الصدور والسواعد والرؤوس من ابهج المشاهد التي رايتها في حياتي عم تابعنا العراة الصدور والسواعد والرؤوس من ابهج المشاهد التي رايتها في حياتي ثم تابعنا المسير الى ان دخلنا مدينة الوجه آمنين بفضل القنابل البحرية ثم تفرق الجيش جماعات المسير الى ان يستقر للراحة ومنها ما كان يسير للنهب والسلب وهده كانت

الاكاثرية كيف لا والعرب البدو يغزون لمجرد السلب والنهب فكيف بهم بعد النصر في معركة تركت امامهم الاسلاب غنيمة باردة

ال ال

جنر الله اقت ولما اللات فأحد اللات

على مال قاس

مرا. المد المد

السة

محب

راج

0

### مهاجمة العقبة

قلنا في المقال الاسبق ان الاتراك كانوا في ذلك الوقت قد اعدوا العدة وارسلوا فصيلة من الجيش وكتيبة من الفرسان لاسترجاع ما خسروه من الاماكن حول مكة والطائف وجدة وكانت هذه القوة التركية قسماً من الفيلق الرابع الذي كان موابطاً في سوريا وفلسطين تحت قيادة احمد جمال باشا السفاح التركي الذي رفيع على اعواد المشانق اصدق الوطنيين من مسلمين ومسيحيين واهلك سكان لبنان جوعاً مع ان الحنطة كانت وافرة الكميات في داخلية البلاد

وكانت القوة آلتي ارسالها الانراك الى بلاد العرب تحت قيادة فخري باشا فاتجهت جنوباً موازية في سيرها الخط الحديدي الحجازي وكان قصدهـ الاساسي الاولي المحافظة على ذلك الحُط لانهُ افضل الطرق التي تسهل لها ارسال المــون والتجدات أذا اقتضت الحال . وبعد ان وصلت القوة في سيرها الى المدينة اجتازتها جنوبًا نحو مكة ولما وصلت الى نصف الطويق بين الحومين فاجأتها الانباء ان العوب الذين كان يظنهم الاتراك مرابطين حول مكة قد نحوا ناحية البحر الاحمر وضربوا في شواطئب شمالاً فاحتلوا الرابغ والينبع وام اللج والوجه ولم يبق امامهم الا العتبــــة · فقلقت افكار القائد التركي لهذه الانباء ووقف مدة لا يدري ماذا يعمل ايستمر في سيره الى محاصرة مكة ويترك وراءً القوة العربية تفعل ما تشاء وقد تقطع عليه خط الرجعة ام يرجع على اعقابهِ قانعاً من الغنيمة بالاياب ويحصن مركزه في الشمال حول المدينة ? واخيرًا مال الى اتباع الفكرة الثانية فرجع بجيشه الى المدينة ليتمتع برياضها الفناء بعد ان مرابطة في الوجه وات الادبار هادبـــة الى الداخل ومنضمة الى جيش فخري باشا في المدينة وبعدت القوتان الواحدة عن الآخرى فيتي العرب في الوجه وتحصن الاتراك في المدينة . وساد السكون ايامـــاً كانت فرصة مناسبة لمورنس لان يرتاح .ن وعثا. السفر ويضع الخطط للمعارك القادمة . واكنهُ عاد فرأى نسـهُ يجب عليه السفر الى مصر لاطلاع مركز القيادة العامة على ما يجري في تلك الاقطار النائية . وبعد ان اتم مهمتة واقدع الرؤساء الانكليز بوجوب مساعدة الثورة وبعد أن ابان لهم اهميتها قفل واجعًا الى مخيمه في الوجه فراي فيصلًا قد وطد قدمهُ في تلك الانحا. واكتسب الي جانبه كل القبائل التي كانت مخيمة بين الوجه ومكة · واطلعهُ على ميل الانكليز في مصر الى مساعدة الثورة قدر ما تسمح لهم الاحوال فطرب الجميع لهذه الانبا. وحولوا وجوههم شطر القبائل الشمالية لاكتسابها الى جانبهم

يسكن الى شالي الوجه ثلاث قبائل عربية قوية يجب اكتسابها قبل المسير وهذه القبائل هي الحويطات وبنو عطية وعرب الرولا وما كادلورنس وفيصل ينهيان اخطط للمعادك القادمة حتى دخل الخيمة رئيس عشائر بني عطيسة وهي اقرب الثلاث الى المخيم ثم جاء بعد ذلك الامير نوري الشعلان شيخ عرب الرولا وبتي عرب الحويطات مبهمي الموقف ومها زاد في الابهام ان تلك القبيلة كانت منقسمة على نفسها بسبب فتئة اهلية ولكن لم يطل المقام حتى قدم الى مخيم فيصل دئيسا الحزبيين في عرب الحويطات وكان احدها عودة رئيس ابي طي واشهر الفرسان بسين عرب البادية و نقبل فيصل كل هذه الوفود بكل رصائسة وتعتل واكتسبها الى جانب بالسياسة والمواعيد واقسمت هي امامة يمين الاخلاص للثورة العربية وعاقدوه على بذل دمانهم والمواعيد واقسمت هي امامة يمين الاخلاص للثورة العربية وعاقدوه على بذل دمانهم في سبيل الحربة

وبينا كان فيصل يحالف القبائل ويعقد معها المعاهدات ارسلت القيادة الانكليزية من مصر الى الوجه قائدين انكليزيين احدها المهندس الخبير نيوكومب والثاني القائد الشجاع غارلند فهذان حالاً اخذا معها جنديا عربيا مشهوراً بشجاعت وبسالته اسمة مولود وضموا اليهم فرقة من العرب وساروا شرقاً الى الخط الحديدي شمالي المدينة واخذوا يناوشون الاتراك هناك فيقطعون الخط ثم يرتدون الى الصحراء وبعد ان اقلقوا داحة الاتراك مدة وقع المهندس نيوكومب في الاسر ودجعت القوة الصغيرة الى مقرها الاساسي في الوجه

وضع لورنس وفيصل خططاً كثيرة لمهاجمة الاتراك ولكنها لم ترقبها وبينا لورنس ذات يوم مستفرق في الفكر فتقت له خطة جديدة فصرخ من فرحمه كما صرخ

ارخميدس (عندما كان يعمل في حل المعضلة الناتجة عن ان الاجسام في الماء اخف منها في الهاء اخف منها في الهواء وبينما هو في الحجام واضع ساقيه في المساء فتق لهُ الحسل فصرخ «وجدتهُ وجدتهُ ») والى القارىء الخطة التي فتقت الورنس فاستطارت نفسهُ فرحاً

عرف لورنس ان الجيش العربي مؤلف من جنود لا يعرفون الحروب المنظمة ولا الثبات في وجه الجيوش مدة طويلة ولكن من الجهة الثانية هم قويا الشكيمة اشدا الباس في المعارك التي لا تستغرق وقتاً طويلاً ولهذا قرر على محاربة الاتراك حرباً غير منظمة فيها جمهم هنا ثم يرتد الى مكان آخر فيهاجهم فيه ثم يختني عن الانظار بغتة ثم يظهر في مكان ثالث وهذه الطريقة يضطر الاتراك الى ابقا عدد وافر من الجنود منشرين في مساحة واسعة تجب عليهم خمايتها وهذا يضعف القوة كثيراً وفضلا عن ذلك فانه كان بامكان لورنس ان يجارب الاتراك شمالي المدينة ويقطع عليهم خط الرجمة فيضطرون الى اخلاء المدينة المنورة ولكنه لم يرد ذلك بسل فضل ان يبقى الرجمة فيضطرون الى اخلاء المدينة المنورة ولكنه لم يرد ذلك بسل فضل ان يبقى حلى الاتراك محافظين على احد الحرمين والخط الحديدي وان يواصلوا ارسال المؤن والذخائر حتى اذا ما احتاج الجيش العربي الى شيء هاجم القطر السائرة جنوباً واخذ منها مساحتى اليه ثم ترك لها الطريق مفتوحة . هذه هي الخطة التي قرر لورنس على اتباعها وهى التي اوصلته الى النصر النهائي

ان الناظر الى الخارطة يرى ان البحر الاحمر في طرف الشمالي ينقسم الى قسمين عقد بينها الى البحر صحرا السياء فالقسم الغربي هو خليج السويس والترعة حيث تمر البضائع بين القارتين اسيا من جهة وافريقيا الشماليسة واوربا من جهسة ثانية والقسم الاخر كان مشهورًا في الايام الماضية واما الآن فقد نسجت عناكب الاهمال عليسه خيوطها حتى اصبح وليس فيه الا مدينة نائية لا تمر بها البواخر الا نادرًا وهي مدينة العقبة

من مضي الآف السنين كانت هذه البقعة من الارض مسرحًا للبواخر والتجارة •

هنا كانت اساطيل سليان تلتي مراسيها ومن هنا كانت تُقلع مسافرة الى هندوستان وبلاد كاثاي (اسم قديم لبلاد الصين) لتجلب منها البضائع والاموال

وفي ذلك الخليج بنى الاتراك في السنة الاولى من الحرب الحصون والقسلاع وجعلوها مرجعاً للجيش الذي اعدوه للهجوم على مصر ووضعوا على جبل يشرف على مدينة العقبة المدافع البرية القوية حتى انه اصبح من المستحيل الاستيلاء على المدينة من البحر ولم تكن مناعتها بجرًا اقل منها برًّا لان المدينة واقعة في صحراء ولا يوصل اليها الا من مضيق جبلي حصنه الاتراك جيدًا ووضعوا فيه الحامية الكافية ولسهولة تحصين المكان ولانه على ابواب ترعة السويس ومصر كان من اهم المواقسع الحربية في الشرق الادنى ، الى هذا المكان حسول لورنس انظاره وقور على الاستيلاء عليه بخطة حربية لاتفقده عددًا وافرًا من الجنود

,

1

.

.0

2

في اوائل شهر ايار السنة ١٩١٧ جرد لورنس عملة من جيشه البدوي للقيام بغزوة تتوقف على نجاحها نهاية الثورة وكان القائد لهذه الحملة الشريف ناصر يسير الى جنبه الكولون لورنس وعودة ٠ سا ر اجيش لا مجمل زادًا سوى ما كان يضعه كل فارس في سرج مطيته كما انه لم يكن هناك ضباط متشعون بالبزات العسكرية اللامعة بلكن الحميع يلبسون الكوفية والعباءة حتى انقذد نفسه كان يرتسدي لباساً بسيطاً عاثل لباس اصغر جندي في الحملة

بين سوريا وشمالي الحجاز يمتد خط حديدي يبتدي. في دمشق وينتهي في المدينة وقد بنى الاتراك هذا الخط مدعين انه واسطة لتسهيل زيارة الحرمين على الحجاج ولكن الغاية الحقيقية منه ارسال الجنود الى البلاد العربية اذا اقتضت الاحوال. واهم محطة على ذلك الخط شمالي المدينة هي معان ولكي يوهم لوزنس الاتراك انشة يقصد مهاجمة معان لا العقبة اتجه نحو الخط الحديدي بالقرب من معان وهناك وضع يحت الخطوط الحديدية كمية من الديناميت واوصل اليها شرارة كهربائية من جهاز

خاص فانفجر الديناميت مقتلعاً الصخور ومرسلًا الحديد والتراب الى الهواء واذ كان ذلك اول مرة راى عودة فيها الديناميت رقص طرباً واخذ يغني ويزغرد ثم تراجع الجيش المؤلف من الف هجان تقريباً ودقوا الطنب في وادي سرحان وهنا لا بد اننا من أن نذكر للقاري. أن الرحلة من الوجه شمالاً كانت صعبة جدًّا ليس على لورنس فقط بل على العرب انفسهم اذ كان عليهم ان يقطعوا مفازات لا ما، فيها ولا نبات يأكلوا طعاماً وبعد مسير اسبوعين وصلوا وادي سرحان حيث كان عرب الحويطات محيمين وهم قبيلة عودة الذي كان يرافق الحملة · بتي الجيش في ضيافة عرب الحريطات عدة أيام ثم تابعوا المسير غرباً نحو العقبة ومروا في بلاد تقطنها عدة قبائل عربية مختلفة الاميال والمشارب ولا رابط بينها أو مشابهة سوى طريقة معيشتهم وهنا هجمت فرقة من الحيش على حامية تركية في احدى المحطات تدعى الفويلحية وقتلتها عن بحرة ابيها واذ علم القائد التركي بذلك ارسل نجدة من معان للاخذ بثار حامية الفويلجة والقضاء على القوة العربية التي كان يعتقد حينذك انها ستهاجم معان نفسها ولكن الحيش العربي تغلغل في قلب الصحراء واختني عن الابصار وبعد أن جالت المُفْرِزة التركية في الصحراء خيمت في مكان يدعى ابا اللسان حيث توجد عدة ابار وعرفت الكشافة العربية بمغنيم الاتراك في ابي اللسان فجاؤوهم ليلًا واحاطوا بهم من الجهات الاربسع واخددوا يلقون عليهم الرصاص من ورا. الصخور فكان الاتواك يسقطون اثنين اثنين دون ان يروا للعدو من اثر فقلق القائد التركي لذلك وقرر على اختراق خط العدو والنجاة بما يتي معه من الحنود . وكان النهار حارًا جدًا والمحاربون من الفريقين في اشد الحالات عطشاً وتأثَّراً من الحوارة وبينا هم في تلك الحالة جا. عودة فرأى لورنس يتفيا ظل صغر عال فاخبره عن شجاعة عربه الحويطات في هذه المعركة فاجابهُ لورنس مازحاً «اجل هم يطلقون رصاصاً كثيرًا ولكنهم لا يصيبون الهدف

وبذلك نخسر الذخائر ولا نستفيد بها » فاثر هذا الكلام في نفس عودة الذي اخمنه يوغي ويزبد ثم دعا رجالة وامرهم ان يعتلوا متون الهجان فاتمروا بامره ثم سار امامهم هاجماً نحو مخيم الاتراك ولما راى لورنس ذلك دعما الرجال الاخرين ايضاً وامرهم ان يتبعوا عودة ورجاله ففعلوا وكان لورنس في مقدمتهم معتلياً ظهر مطيت وبيده مسدسة وبينا هم هاجمون انطلق المسدس خطأ واصاب راس البعير الذي كان راكباً عليه فسقط الحيوان كأنة حجر جمد وسقط لورنس امامة واجتازتة مطايا الهاجمين ولو لم يسقط امام الحيوان الميت لكان قضي عليه تحت اخفاف الاباعر الهاجمة كالسهام المنطلقة



٦

# الاستيلاء على العقبة

انجلى النقع واسفرت المعركة عن انهازام الاتراك وخوج عودة من ميدان الكفاح منصورا فاخذته هزة الطرب وغدا يصيح ويزغرد منشدًا مديد رجاله وشجاعتهم ثم اقبل الى لورنس وذكره بالكلام الذي وجهه اليه قبل المعركة وشجاعتهم ثم اقبل ال لورنس وذكره بالكلام الذي وجهه اليه قبل المعركة والحق يقال ان الشجاعة التي ابداها عودة ورجاله في معركة ابي اللسان تدعو الى الاعجاب فانه خرج من المعركة وثيابه ممزقة برصاص العدو وقد سقط تحته جوادان ولكنه لم يصب باذى مطلقاً ولو ان المتنبي رآه في تلك الحال لكان انشد فيه بيتيه المشهورين

وقنت وما في الموت شك لواقف و المرت شك لواقف و المرت وهو نائم عن الردى وهو نائم الأبطال كلمي هزية وضاح وثغرك باسم

وسقط من العرب في تلك المعركة قتيلان فقط واحـــد من عرب الرولا والاخر

1

فض

الث

الخ ال

وز

اتيا

这

زفہ ار

1

وا

التر

الق

وڌ

من بسني شراري «وبعد السلب والنهب اسرنا من بيق من الاتراك حيا ودقتنا الطنب للراحة ولكن لم يمض الوقت الطويل حتى اقبل الينا عودة يصيح بنا الانقيم في المكان طويلاً بل ان نجد في السير خوفاً من ان يرجع الينا الاتراك بقوة عظيمة للانتقام او يظننا عرب الحويطات جيش العدو فيصلينا نارًا حامية. وبعد الاخذ والرد تمكن عودة من اقناعنا بالرحيل مع اننا كنا مجاجة شديدة الى الراحة بعد قلك المعركة الحامية الوطيس

سرناكل ذاك الليل الى ان ظهر الصباح — وعند الصباح يحمد القوم الشرى — واذ كنا قسد خسرنا نحو عشرين جملًا في المعركة والجال الباقية اصبحت ضعيفة وعاجزة عن حمل ما كانت تحملة الجال المفقودة اضطررنا الى اخذ من كانت جروحهم غير خطرة من الاتراك وتركنا للقضاء والقدر نحو عشرين جريحاً خطراً قرب نهر عذب المياه وجمع ناصر لهؤلاء الجرحى اردية واغطية ترد عنهم برد الليال القارس وتركناهم لشأنهم يتألمون .

على ان النصر لا يقوم على دبيح المعادك فقط ولكنه يقوم يضاً على توفر الزاد لدى الجيش المحادب وبعد ان سرنا في الصحرا، مسافة وكان عددنا قد تضاعف تقريباً داينا اننا سنموت جوءً اذا لم نتدبر الامرومن اين ناتي بالقوت لجيش كهذا مؤلف من حادبين وجمال واسرى يعدون بالمئات وكنا حين سرنا للمعركة نحمل من الزاد مسايك عنينا مدة قصيرة فقط وبعد اعال الفكر دايت ان نهاجم اقرب مخسيم تركي وقو

قرارنا على التوجه الى العقبة والاستيلاء عليها اذ لا شك اننا اذا فزنا نجد فيها من الزاد ما يكنى جيشنا مدة طويلة

ولكن هل الاستيلاء على العقبة سهل ودونه معاقل وحصون ومفاوز صغرية فضلًا عن ان العقبة اهم ميناء على شواطى، البحر الاحمر والاستيلاء عليها قد يغير تاريخ الشرق الادنى ولهذا قد يكون ان الاتراك قد جمعوا فيها قوة لا يستهان بها فعمدت الى الخريطة ووجدت ان بيننه وبين العقبة حصوناً ثلاثة مهمة الاول الغويرة والثاني الكثيرة والثالث حدره و د الى هذه كلها المفاوز الجبلية المحجرة التي يصعب اجتيازها ولكن المثل يقول « اذا لم يكن اك ما تريد فأرد ما يكون » ولم يبق امامنا الا اتباع الخطة القاضية عها جمة العقبة فاذا نجحنا كان النصر حليفنها واذا فشلنا فاننا لا نخسر شيئاً اذ اننا على كل حال معرضون للموت جوءاً بسبب قلة الزاد

وكان بين الاسرى ضابط لم يكن على وفاق مع الاتراك فسر بالاسر وقدم نفسه ترجماناً وكاتباً لنا فاكرمناه واحسنا معاملته وكان يكتب لنا الرسائل التي ارسلناها الى قواد المعاقل الثلاثة طاابين اليهم ان يستسلموا والا فسلا نكفل لهم الحياة اذا حمي وطيس المعركة ولكن اذا سلموا لنا الآن اكتفينا باخذهم اسرى وابقينا على حياتهم وارسلناهم الى مصر امنين

وكان قرب الغويرة ابن جاد وهو شيخ يرأس قبيلة قوية وكان يترجح بين القوتين التركية والعربية واذكنا نحن المنتصرين في المعركة الاخيرة انضم الى جيشنا واسر القوة التركية التي كانت مخيمة هناك فخنف عنا عناء محاربتها وجاء اليئا بكلام مدح وتبجيل واخبرنا ان الاثراك وعددهم مائة وعشرون اصبحوا أسراه

ويتي بيننا وبين العقبة حاميتان اقربها الينا (الكثيرة) وقد رفضت طلبنا اليها

11:

-1

jļ

از

ÌI

٠

بالاستسلام فعزمنا على الحرب واشرتا الى ابن جاد ان يقوم بالهجوم ليكون له ذلك الشرف الاسمى ولان رجاله لا يزالون اشداء لم يضنكهم التعب وارتاينا ان يكون الهجوم ليلا تحت جنح الظلام فاعتذر قائلًا ان الليلة بدرها كامل وخير له ان يوجل الهجوم واراد بذلك ان يتخلص من المعركة ولكن لم نترك له مجالاً للاعتذار اذ قلنا له ان الليلة مع ان بدرها كامل سيصيب القمر خسوف مدة لا يستهان بها وسيغشي الظلام الارض حسب ما هو مدون في مذكرتي وعندما جاء الليل اصب القمر خسوف تام فهجم العرب هجمة واحدة كانت كافية لربح المعركة وكان العرب يطلقون البنادق ويضربون بالسيوف وفي الوقت نفسه يسدقون على التنك لتخليص القمر من الوحق الدادي يستلعه المعركة وكان العرب يطلقون البنادة ويضربون بالسيوف وفي الوقت نفسه يسدقون على التنك لتخليص القمر من الوحق الدادي يستلعه

وكان بين الاسرى في هذه المعركة الاخيرة ضابط تركي اسمة نيازي بك فجلناه في ضيافة ناصر لكي نوفر عليه شظف عيشة البدو ولكن مع كل ذلك لم يكن راضياً فتقدم الي وقال لي ان أحد الجنود العرب قد شتمة بال تركية فاعتذرت له وزدت على العذر قائلاً ولكن الا تظن ان ذاك الجندي قد سمع نفس الشتيمة من احد قوادكم والا لما كان تعلمها فهو يرد بضاءتكم اليكم ثم اخذ من جيبه كسرة من الحير يابسة وقال اهذا ما تطعمونه لضابط تركي وقت الترويقة فقلت «ليست هذه لترويقتك فقط بل لغدائك وعشائك ايضاً ولربا لموونتك طول النهار بكامله غدا وها الأويقتك فقط بل لغدائك وعشائك ايضاً ولربا لموونتك طول النهار بكامله غدا وها الما من الضباط المقدمين في الجيش البريطاني الذي لديب قوت اذا لم نقل اكثر من الحيش التركي فبقدره ومع ذلك فسلا اكل اكثر مما تاكل انت فضلاً عن كوني منتصراً وانت اسير»

يتي في وجهنا حصن خضرة وهو الاخدير بيننا وبين العقبة فاجتمعنا للبحث واحتكاك الاراء في ماذا يجب ان نفعل وسمعنا اشاعات رائجة بين العرب هناك ان الاتراك قد الحلوا الامكنة كلها ولم يبق منهم فيها أكثر من ثلاثاية جندي فقو

رأينا على ارسال رسل نطلب بواسطتهم ان يستسلم الاثراك لنسا فابوا اولاً واطلقوا النار على الرسل والبيارق البيضاء التي كانوا يجملونها فعزمنا على مقابلتهم بالمثل ولكن احبينا ان نجرب السهم الاخير في جعبتنا فكتبنا الى القائد كتاباً بالتركية نطلب فيه اليه ان يشفق على رجاله ويسلم والحقيقة اننا كنا مثلهم قليلي المسون والذخائر · ثم انسللنا خفية الى مكان قرب مخيم العدو وطلبنا مقابلة القائم فقدم الينا ومجثنا في الام فقرد الاستسلام لنا عند الصباح

ولما اقبل الصباح وتفتقت حجب الظلام تم تسليم الاتراك بدون معركة وكان بين المستسلمين مهندس الماني فتقدم الي وسألني عا يجري ولماذا هم اسرانا فاخبرته عن الثورة العربية واننا نقاتل في جانب الحلفاء وكان الى ذلك الوقت لا يعرف شيئاً عن الثورة العربية في الصعراء وظن اولا أننا سنقوده مع الاسرى الاخرين الى مكة ولكن اخبرته انه سيذهب الى مصر فسألني عن السكو هناك فقلت له ان السكر موجود بكثرة وهو رخيص الثمن ايضاً فعر بذلك وروح قلبه وطيّب نفسه موجود بكثرة وهو رخيص الثمن ايضاً فعر بذلك وروح قلبه وطيّب نفسه

وبعد ان استولينا على حصن الخضرة اخذ جيشنا يتدفق الى العقبة دون مقاومة لان العدو جمل كل الحصون والخنادق متجهة نحو البحر اذ كان يظن انسا سنهاجم العقبة بجرًا واكن عندما جننا اليها من السبر لم يكونوا مستعدين للزالنا فطرحوا سلاحهم وقنعوا من المعركة بالبقاء احياء

la

ولا يخنى على القارى، اننا بعد احتى الله العقبة تلك المينا، التي كانت تزورها في القديم الاساطيل الفينيقية وسفائن سليان اصبح جيشنا يعد بالالوف ولكن لم نجد ما كنا زجو الحصول عليه من الزاد فقررت على الذهاب الى مصر لطلب بواخر تاتينا بالزاد واخرى لتحمل الاسرى الى مصر

وبين العقبة والسويس ممافة ١٥٠ ميلًا خالية من المماء والنبات سوى مكان واحد يدعى تهمد فاستصحبت ثمانية من العرب وعلونا متن المطايا وولينا وجوهنا شطر

مصر فاجترنا المسافة في نهارين وليلتين الى ان وصلنا الى آخر ترعة السويس من الجهة الجنوبية وهناك تقدمت وحدي الى بورت توفيق واذ كنت احن شوقاً الى الاستحام دخلت فندقاً وقضيت عصارى ذلك النهار في جرن الاستحام والحدم يواصلونني بالما البارد الشرب »

وفي اليوم الثاني سافر لورنس بالقطار الى مدينة الاسماعيلية وعندما وصل الى مقصده راى المحطة تعج بالجنود وبين الضباط اميرال وجنزال عام فسأل عنه فقيل له هو الجنرال اللنبي قادم لتولي قيادة الحلفاء في الجبهة الشرقيسة وسلفة السر ارشيبالد موراي قد دعي الى لندن

فسر لورنس بهذا الخبر لانه كان قد سمع عن اللنبي وعن اعاله في الجبهة الغربية وكان لورنس في تلك الساعة لا يزال في لباسه العربي وكانت قدماه حافيتين ووجهة قد لوحته الشمس . فتقدم الى الاميرال دوزلين ويمس واخبره عا فعل بالاتراك في الصحواء وطلب اليه ارسال مؤونة وبواخر لنقل الاسرى . فسر الاميرال بهذه الاخباد واسرع فارسل بارجمة حربيمة الى السويس ثم الى العقبة شاحنة للمون والذخائر وتسربت اخبار الثورة العربية الى الجنرال اللنبي فدعا اليه لورنس واستخبره عن الثورة العربية وشد ما كان سروره عندما اطلع على حقيقة الامر ووعده بالمساعدة اللازمة

VI.

بل

Ji

Ji

ij

ولم يصدق الاميرال ويمس في وعده فقط بل تعداه فانزل ضباطة واركان حربه الى البر وارسل دارعته الخاصة لتحمل المون الى العقبة كما انه اعطاهم عددًا من المدافع الخفيفة الرشاشة · ومنذ ذلك الوقت اخذت القيادة تنظر الى الثورة العربية نظرة الاعتباد وترجو منها نفعاً جزيلًا

٧

## نسف القطر

وما كادت الجيوش العربية غلا اسواق العقبة وشوارعها الضيقة حتى داى لودنس ان الثورة لم تعد محصورة في الجزيرة العربية بل تمدتها الى بالاد فلسطين وشرقي الاردن واصبح لا يرى فيها ساحة حربية منقطعة عن غيرها من ساحات الحرب الحبرى بل راها جزءا من ساحة حربية واسعة النطاق تمتد من حدود مصر الى الجزيرة العربية ومنها الى العسراق وفلسطين ولم تعد جيوشها الفرسان العربية فقط بسل الجيوش الانكليزية ايضاً المرابطة في مصر تحت قيادة الحذال التحبير اللنبي واطلع لودنس القواد الانكليز على فكرته هذه فرأوا راية وعزموا على امداد الثورة بحل مسا

فتشددت بعد ذلك عزيمة فيصل ونقل مركز قيادته العامة من الوجه الى العقبة واخذت البواخر والمدرعات الانكليزية تمخر عباب ذلك الحليج بعد ان كانت تمخو فيه بواخر سليان الملك في الزمن الماضي ولما استقر المقام بفيصل ولورنس وتوفرت لديها العدد والمؤن اخذا ينظران الى مهاجمة الاتراك في معان وتجريدهم من كل ما كانوا قد احتلوه من الاراضي حوالي الخط الحديدي الحجازي ولكن خطوة كهذه تقتضي التروي في وضع الخطة والتدقيق في اعداد القوى المهاجمة لئلا اذا تسرءوا في

الهجوم قد يقلب الدهر لهم ظهر المجَن فيخسرون في معركة واحدة ما ربحوه في معارك عديدة فضلًا عن ان خطـة كهذه يجـ ان تتفق مع خطط الجـنرال اللنبي التي كان يعدها لمهاجمة فلسطين وشرقي الاردن دفعة واحـدة ويجلي عنهـا الاتراك الى شمالي حلب

ولهذا عزم لورنس وفيصل على التمهل في الامر ولكن ذلك لا يعني ترك العدو الشأنه يحصن الفلاع والمواقع الحربية ويرسل النجدات الى المدينة وما جاورها من الاماكن والمحطات على طول الخط الحجازي

وكانت الطيارات الانكليزية تدفع عن العرب هجهات الطيارات الذكية والالمانية التي كثرت الآن لقلة إلى على موقف جيوشها كها ان الجيوش العربية كانت تقوم بمناورات صغيرة لكي تحفظ العدو في شغل شاغل ولكي توهمة ان العرب لن يهاجموا معان

وما لا بد من ذكره ان اللنبي وكايتن اخدا يعدان العدة الآن للهجوم العام جاعلين الجيش العربي الجناح الايمن من الحملة العامة وخصصوا الله مهاجمة الاتواك في منطقة معان ثم شالاً الى الازرق وجبل الدروز وكايتن المذكور هو الذي اعتمدته الحكومة الانكليزية بعد الحرب لتسوية الامور الشرقية العربية فانتدبته المقد اتفاق مع ابن السعود ولكن لم ينجح في ذاك ثم عدين مندوباً سامياً لبريطانيا في العراق وتوفي هناك في اواسط شهر ايلول

وبينا كان القـواد الكبار يضعون الخطط للهجوم المـام سنمت نفوس الجيش المرابط الراحة فقرروا على مهاجمة العدو شرقاً وقطع الخط الحديدي ولو لمدة قصيرة وكانت محطة المدوّرة اقرب المحطات للعقبة واهمها فجمع لورنس حوله فرقة من الجيش واخذ كمية من الديناميت وجهازًا كهربائيا خاصا لاشعال الديناميت من مسافة بعيدة، وكان بين الجنود في العقبة جنديان انكليزيان اظهرا ميلها لمرافقة لورنس في هـذه

الحملة فنصحها بالعدول عن فكرتها مظهرًا لهما وعورة الطريس وشظف العيش في الصحرا، وقلة الطعام ورداءته اذ ان الحملة تستغرق وقشاً ليس بقصير فضلًا عن ان حرارة الشمس شديدة لا يحتملها حتى العرب انفسهم واذا وقع لورنس بسوء كانت العاقبة عليها وخيمة لسبب جهلها اللغة العربية ولكن كل هذه الصوبات لم تثن لهما عزماً بل قروا على مرافقة الحملة

زحفت الحملة بمدانها شرقاً وبعد مسيرة يوم واحد وصلت الى الغويرة وهناك القت عصا الترحال لنطاب الراحة والما، وما عتمت ان رأت طيارة من طيارات الاعداء تحلق فوقها ثم اخذت تلتي عليها القذائف فاختباً الرجال في الصخور الى ان نفدت المون في الطيارة فعادت من حيث اتت وتابعت الحملة سيرها تحت رحمة حوارة الشمس المحرقة والانكليزيان يذوقان مرارة العذاب دون ان يجرآا على التذمر لانها جاءًا من تلقا، نفسيها رغم مساعي لورنس في دفعها الى الاقلاع عن عزمها والى القارى، وصف الرحلة كما وصفها لورنس نفسة

ورمد سير طويل بين صخور صلبة ومفاوز مرملة وغدران ناشفة وصلنا الى مكان تبينا فيه عن بعد غابة من الاشجار فاستأنسنا بها وعزمنا على التفيوء تحت ظلالها ولكن عند اقترابنا اليها سمعنا فيها لحوات الاباعر ممزوجة بقهقهة الضحك وقرقعة الدلا. في الماء فانتحينا ناحية ثم دققنا الطنب وانزلنا الاحمال واعددنا الاهبة للكفاح فيا اذا كان القوممن الاعداء ثم ارسلنا محمدًا مستكشفاً فرجع وهو يقول هم من الانصاد وليسوا من الاعداء فسري عنا واستعدينا لاضافة القوم عند قدومهم الينا وما هي الا مدة قصيرة حتى عرف القوم بقدومنا وتنسموا اخبارنا وبعد ساعة من الزمن اقبل الينا رؤساؤهم شيخ الدراوشة وشيخ الزلاباني وشيخ الزويدة فقضينا واياهم ساعات ستر وحديث الى ان اقبل الهزيع الثالث من الليال فتوسدنا الثرى واستسلمنا للطان

ولما انبثق فجر ١٦ ايلول السنة ١٩١٧ سرنا من وادي السرم شرقاً وكان زعل يقود خمسة وعشرين من النواصرة وهم فخذ من قبيلة عودة وكانوا يدعون انفسهم رجالي حبًّا بالتباهي والافتخار وكان مطلق الاعور راكبًا ناقة هي افضل نياق شالي الجزيرة تدعى «جدهة » وكنت ( اي لورنس ) راكباً ناقة اخرى تدعى غزالة هي الناقـــة الوحيدة التي كانت تقرب من « جِدهة » حسنًا وثمنًا فازددت شرفًا بزيادة غزالة كرماً في المحتد. وكنت اسير بها بين ألصفوف كما تتحرك وشيعة (مكوك) الحائك بين لحمة النسيجوسداه فاتكلم الى هذا واشجع ذاكوما هيالا مسيرة يوماو يومينحتي وصلنا الى مكان رأينًا منهُ في الافق شيئًا اشبه بالبنا. وكانت تلك محطة المدورة التي جننا لنسفها وقطع الخط الحديدي فيها فسرنا الهوينا. الى أن بلغنا هضة قريمة تفصلها عن المحطة هضبة اخرى فانحنا الحال في الهضبة الاولى ثم سرحناهـــا لترعى وتفرق القوم جماءات جماعات. وجرى كل ذلك بهدو. وسكون لكي لا يشعر العدو بنا ثم عندما خيم الغسق اخذت زعلًا والانكليزيين وبمض القوم وسرت الى الهضبة الثانية ونظرنا الى سفحها فرأينا خيــــام العدو تحيط بالمعطة احاطة السوار بالمعصم ورأينـــا الحراس يروحون ويفدون ونور نيران الحامية يخترق الشابيك والثقوب في الخيام وكنا نسير ببط. كلي أكمي لا تكتشف وجودنا كلاب العدو النابحــة · اجل ان المسافة قريمة جدًا ولكن المدافع الرشاشة التي كانت معنا لا ترمي قذائفها الى ابعد من ثلاثماية متر ولهذا كان عليها أن نقرب اكثر فتقدمنا ونحن من شدة الخوف والحدر نكاد نعد نيضات قلوبنا ثم وصلنا الى بقعة قررنا على انها المكان المناسب لوضع المدافع والالتجاء البها حين الحاجة

ثم تقدمت مع زعل اكثر فاكثر الى ان وصلنا الى مكان تمكنا منه من سماع الجنود الاتراك يتكلمون ثم رأينا رجلًا من الحامية آثياً الى جهتنا فمشى مسافة ثم

توقف واشعل سيكارتهُ فرأيًا وجههُ على ضوء عود الثقاب وتبيئاه فـــاذا بهِ ضابط نحيف البنية ولما رجع الى جماعتهِ وقفوا لهُ احتراماً واجلالاً

ثم تراجعنا الى مخيمنا بعد ان ظهر لنا ان عدد الحامية كان نحو مئتي دجل بينا نحن لا نويد عن مئة وستة عشر دجلًا فضلًا عن ان بناء المحطة ظهر قويًا جدًا لا توَثر فيه مدافعنا الضعيفة . فعزمنا على الانسحاب تاركين المحطة آمنة بسكانها واتجهنا الى مكان آخر بسين المحطةين حلة عار والمدورة وقررنا نسف الجسر هنساك فاخذت الديناميت والجهاز الحاص المعد له وسرت مع زعل ونفر قليل من الجاعسة الى ان اقتربنا من الجسر فنزات اليه بتفسي وحفرت بين الخطين الحديديين حفرة ليست بصغيرة استغرق حفرها مدة ساءتين ووضعت فيها اصبع لديناميت وطمرته في التراب لكي لا يواه حراس الاعداء ثم وصلته بشريط وغطيت الشريط ايضاً بالتراب بطريقة وكنت حافي القدمين لئلا اترك اثراً براه العدو ولما وصلت على بعد خمسين ذراعاً من الجسر النهى الشريط ولهذا كان علينا ان نضع رجلًا بيده الجهاز ليضغط عليه عندما اعطيه الاشارة المتفق عليها ولما رجعت الى رفاقي واخبرتهم عا فعلت نهض شاب اسمه اعليه وتطوع بان يضغط على الجهاز عندما اعطيه الاشارة المائة كيف عمك طرف الجهاز بيده

ولكن على غير علم مناكان العدو قد رآنا فارسل الينا منرزة من حامية محطة المدورة فانسحبنا امامها واختنينا عن الابصار تاركين رجلًا واحدًا ليحرس النغم الذي تحت الجسر ولحسن الحظ رجعت المنوزة حالاً الى المدورة فرجعنا الى مراكزنا ووقننا كل في مكانه مستعدين للعمل ولكن طال الانتظار حتى يئسنا من قدوم القطر ومساهمنا للرحيل حتى رأينا دخاناً يتصاعد من جهة «حلة عار» فاستبشرنا خيرًا وانجلى ذلك الدغان عن قطار كبير قادم الى جهتنا وكان في مقدمه قاطرة تجره وقاطرة اخرى

احتياطية في مؤخره ولما جاءينساب كالافعى ووصلت دواليب القاطرة الاولى الى مكان اللغم اعطيت الاشارة اسالم فضغط على الحهاز وعقب ذلك صوت الفجار عظيم فتطايرت الدواليب والقطع الحديدية والخشيية الى الفضاء وعلا المكان سحابة من الغبار ولما انجلت ظهر تحتها قطار محطم ثم ما لبثنا ان رأينا الجنود الذين كانوا فيه يخرجون من العربات ويتحصنون وراءها ثم اخذوا يرشقوننا بالرصاص وكان عددهم يفوق عددنا كثيراً فخفنا الهزيمة وسوء العاقب ولكن لم يطل الوقت كثيراً حتى صوب احد المدفعيين قذيفة الى -يث الجنود ملتجنون فحطم العربة وقت عدداً كبيراً منهم والاحياء طرحوا سلاحهم مسلمين فنزلنا الى القطار وشاهدنا تأثير اللغم فيه وامعن العرب في جمع الغنيمة ثم عدنا ادراجنا الى الصحراء دون ان تشعر بنا الحامية التي المنت مرابطة في المدورة

وبعد مسير يومين وصلنا الى العقبة راجعين بالغنائم واكليل الفار معلنين ان الاتراك وقطرهم اصبحوا تحت رحمة العرب. والانكليزيان اللذان رافقانا سافرا حالاً الى مصر حيث قلقت الافكار لعدم رجوعها وقلد اللنبي كلًا منها وساماً اقراراً بما قاما به من الصبر على المشاق في الصحراء

مهاجمة وكان ت

میلا م وسورب اذ ان

الفشل اخطة

فلسطير في جمن تشريز

العدة

# رحلة غير ناجحة

وما جا. شهر تشرين الاول من السنة ١٩١٧ حتى قرر اللذي واركان حربه على مهاجمة الاتراك في جمة تمند من غزة على البحر المتوسط الى بنر السبع في داخلية البلاد منهم وكان اللذي يترجح بين خطتين الاولى مهاجمة الاتراك وجهاً لوجه وانتزاع البلاد منهم ميلا ميلا والثانية استخدام خدعة حربية يتمكن بها من الاستيلا، على فلسطين وسوريا دفعة واحدة، وعلى ما في الخطة الثانية من الحسنات فانها شديدة الاخطار ايضاً اذ ان الفشل فيها يوقع في الحيش المهاجم خسائر جسيمة تفسوق الحسائر التي تتأتى عن الفشل في الحظة الاولى و اكن اللذي نشته بنفسه واعتاده على جيشه قرر على اتخاذ الخطة الثانية وبدأ يعمل على ايقاع العدو في خدعة حربية يضطره معها الى الجلاء عن فلسطين وسوريا مماً ولكنه و أى ايضاً انه لا يمكنه تحقيق خطته ما لم يهاجم الاتراك في جنوبي فلسطين ويطودهم من القدس وجوارها وهذا ما عزم على القيام به في شهر تشرين الاول الذي اشرنا اليه في صدر المقال

كان لاللنبي ما اراد من توطيد قدمهِ في جنوبي فلسطين وبعب ذلك اخذ يعد العدة للقيام بهجوم عام وقدح زناد الفكرة في استنباط الحيلة فظهر أنه ان افضل خدعة

هي ايهام العدو انهُ سيهاجمهٔ في مكان معين ثم يحول قوتهٔ الى مكان آخر قد تركهٔ العدو دون تحصين او حامية كافية وهنا لا بد لنا من ذكر شي، عن جغرافية ذلك القسم من فلسطين لنفهم كيف كان سير المعارك التي انتهت باندحار الاتراك وفوز الحلفاء فوزًا مبيناً

11

. 1

الى شرقي غزة وبئر السبع مجريقال له البحر الميت والى شالي ذلك وادر يجري فيه نهر لاردن المشهور فيقسم تلك البلاد الى قسمين القسم الغربي وهو فلسطين اليوم والقسم الشرقي وهو شرقي الاردن وعلى جانبي وادي الاردن تمتد سلسلتا جبال موازيتان للنهر و حسب الاصول الحربية ظن الاتراك ان جيش اللنبي المهاجم سيتخذ الوادي ممرًا لله و ليس الحبال العالية فوقفوا له بالمرصاد هنساك وعززوا قوتهم والحي يزيدهم اللنبي عسحاً باعتقادهم هذا جلب من مصر كل الخيام القديمة الممزقة ونصبها هناك في وادي الاردن ثم جاء باحرامات للخيل قديمة ووضعها في صفوف مرتبة على الصخور هناك في لهرت كانها خيول جيش من الفرسان كبير وكانت الطيارات الالمانية تطير فوقها مستحشفة ثم تعرد الى مقرها حاملة الانباء ان الجيش الانكليزي سيقوم عارك في وادي الاردن وسرت اشاعة مصدره اللنبي ان الجيش الانكليزي سيقوم عارك في وادي الاردن وسرت اشاعة مصدره اللنبي ان الجيش الانكليزي سيقوم عارك دامية ، ذلك الوادي التريخي الشبير في كان كل ذلك الا ليزيد الاترك شيك في اعتقادهم فحولوا كل قوتهم نحو وادي الاردن وتربصو ينتظرون العدو ليكيلوا له الحير كيلين والصاع صاعين وهن نترك اللنبي لنعود الى لورنس وجيشه العربي الذي الكير كيلين والصاع حاعين وهن نترك اللنبي لنعود الى لورنس وجيشه العربي الذي المنبي والميه و فيمنا محود بحشنا في هذه المقالات

ت كنا لورس في العقبة يسترجع القوى ويضع الخطط للمستقبل وعندها علم بعزم الله على القيام بهجوم عام قرر الاشترك معة العلة يحذب نحوه قوة من العدو فيسهل النصر للحلفاء في الساحة الشرقية

ولولا الخوف من ان يمل القارى، لكنا نسرد له باسهاب الاخطار التي كان يتجشمها لورنس في اسفار. ولَكُمنا نروي له وقائمه مع العرب انفسهم وجهوده في حفظهم جيشاً واحدًا رغم ما كان فيهِ من القبائل والعشائر المختلفة الميول والنزعات

راى لورنس بعد اعال الفكرة ان افضل خطة يقوم بها الزحف سرًا بجيشه السريع القليل الى ابواب درعا واخذها فجأة وبذلك يقطع خط المواصلات بين مقر الجيش المربط التركي الاساسي في دمشق وبين الجيش المرابط في فلسطين لمقاومة اللنبي اذ ان درعا واقعة على الخطوط الحديدية التي تصل بين القدس وحيفا ودمشق والمدينة المنورة واحتلالها عسكريا يجعل الجيش التركي في فلسطين في خطر شديد وقود فيصل على انه يجتاج للقيام بهذه الخطة الى جيش لا يقل عن ١٢٠٠٠ محارب فيحتل به درعا ويفاجي، دمشق ويقطع خط الرجعة على الاتراك بعد ان يوسل الحلفاء السطولهم الى بيروت وجوارها لسد الطريق الساحلية في وجوههم

كان لورنس يتلتي من السكان حول درعا رسائل عديدة يطلبون فيها أن يتقدم اليهم وانهم يتطوعون في جيشه لمحارب الاتراك ولكن قبل قبول تلك الدعوات كان عليه أن يتريث في الامر لئلا يفشل فيخسر كل ما ربحة إلى الآن فضلاً عن أن الدخول إلى درءا على جيش من السكان المجاورين ثم التراجع عنها يعرض أولئك السكن أنى محزرة فظيعة ويتركهم تحت رحمة الاتراك ولهذا بالاشتراك مع فيصل قرر على الانتظار ريثا يقوم اللنبي بالخطوان الاولى في الهجوم فاذا نجح سارا في خطتها

ولكن في لوقت نفسهِ الذي قررا فيهِ الانتظار رايا ان يعرقلا سير الاتراك ولو قليلًا فيمنعانهم عن ارسال النجدات الى جيشهم في فلسطين لعلها يسهلان بذلك على اللذبي الخطوات الاولى في الهجوم · وافضل مكان لعرقه له سير الاتراك نسف الخط

الحوا

SU

واص

وهو

است لورد

وحو

الاز

فيه

بال

الج

بعا

.

<u>y</u>

2

دو

الحديدي حيث يمر فوق عدة جسور على نهر اليرموك و اختار لورنس اثنين من هذه الجسور التي يصعب على الاتراك اعادة بنائها خخابر اللنبي بهذه الحطة الصغيرة وطلب اليه رايه فاجابه انها فكرة حسنة ويجب القيام بها في احد الايام الواقعة بين الخامس من تشرين الثاني والتاسع منه أذ يكون اللنبي قد بداً في مهاجمة العدو الذي يشعر أذ ذاك انه منفصل عن مركزه العام في دمشق ويقطع الامل بالنجدات فتضعف قواه المعنوية كثيرًا مدة اسبوعين على الاقل

وكان على لورنس لكي يتم خطته هده ويصل الى اليرموك ان يسافر مع جماعته من العقبة مارًا بالازرق مسافة ٢٠ عميلًا • واذ ظن الاتراك ان لورنس وجيشة بعيدون عن الخط الحديدي تركوه دون ان يحموه بقوة كافية فكان ذلك ملائماً للجيش الدربي كل الملائمة

وكان في الجاعة التي اختارها لورنس شاب شجاع يدعى على ابن الحسين شريف حارثوقد ابدى شجاعة فائقة في معاركه الاولى مع فيصل قرب المدينة واذ كان على ضيف جمال باشا مدة في دمشق كان يعرف الكثير عن الاحوال في سوريا واذا اضفنا كل هذا الى شنجاعته في المخاطر كان الورنس فيه اكبر معوان على الاعدام في رحلته هذه

واستصحب لورنس معة المهندس الانكليزي في العقبة والذي كان يعتمد عليه في دس الالفام واشعالها وكانت خطة لورنس ان يسير مجهاعة قليلة الى الازرق ثم من هناك يسير مجهاعة تبلغ الخمسين عدًا الى ام قيس تحت قيادة بفاع الشجاع وهناك يبذل مجهده في استالة نفر من بني ابي طي رجال زعل لمرافقت ايضاً وهؤلا. يعين لهم الهجوم على الجسر وقتل حراسه بعد نسفه واذا كانت المحطات المجاورة لترسل الى

الحراس نجدة كان على بني طي ان يصاوهم نارًا حامية من مدافعهم الرشاشة التي يطلقها الكتابتن الانكليزي « برايز » من الفرقة الهندية التي كانت في الساحة الفربية واصبحت الآن تحت قيادة جمدار حسن شاه

وبينا لورنس وجماعته على وشك السفر قدم اليهم بغتة الامير عبد القادر الجزائري وهو حفيد الجزائري الذي حارب الفرنسيس في الجزائر مدة ليست بقصيرة ، وبعد ان استقر به المقام عرض على فيصل رجائه سكان القرى المجاورة لنهر السيرموك فسر لورنس لهذا القادم الجديد وقرر على العدول عن مهاجمة الجسور عن طريب الازرق وحول افكاره الى مهاجمتها في وادي خالد وعدل ايضاً عن دعوة رفاع ليلاقيه الى الازرق ، واذهم في هذه الحال ورد اليهم نبأ برقي من الكولونل برمون يقول لهم فيه إن عبد القادر هذا جاسوس في يد الاتراك فيجب الحذر منه فقرر لورنس على استخدامه ولكن بجذر فضه الى جماعته وساروا في طريقهم شمالاً ثم شرقاً ولكي لا نطيل الكلام على القارى ونعرض عن وصف ما جرى لهم في الطريب و وننتقل الكلام الى وصف هجومهم على الجسور فوق نهر اليرموك

وقبل ان تصل الجاعة الى الازرق ركب عبد القادر الجزائري ورجالة على خيولهم الجميلة واستعدوا للمعركة مدعين ان العدو اصبح قريباً وساروا في مؤخرة الجاعة على بعد بعض الامتار ولما وقعت عينسا علي على الازرق صاح من شدة الفرح واستحث مطيئة ثم نظر الى الارض ورأى الاعشاب الخضراء تغطيها فنزل عن ظهر ناقته واخذ يرقص طرباً لرؤية تلك الاعشاب النضرة ولما رجع الى العمل التفت الى الوراء فلم ير عبد القادر ورجالة فارسل الرسل لارشاد، اذا كان ضل عن الطريب ق فرجع الرسل دون ان يقفوا له على اثر فعلموا اذ ذاك ان خطئة هذه كانت مدبرة وانه تركيم وذهب الى الاتراك لينقل اليهم اخبار لورنس ويطلعهم على عدد رجاله فلم تسر الجاعة

بهذا الحادث ولكن قد كان ما كان فاضطروا الى تغيير الخطة وعدلوا عن مهاجمة ام قيس اذ لم يرسلوا الى رفاع خبر اليلاقيهم الى ذلك المكان وعدلوا ايضاً عن وادي خالد اذ لم يعد بالامكان الاتكال على رجال عبد القادر فلم يبق امامهم الا الجسر الواقع في تل الشهاب ولكي يصلوا اليه كان عليهم ان يجتازوا المسافة بين درعا والرمث

9

.

تابعت الجهاعة سيرها الى ان وصات الى قرب تل الشهاب ووقفت قليلًا فاختاد لورنس من الهنود المرافقين للحملة ستة من اشجع الفرسان ووضعهم على ستة من اقوى المطايا وجعلهم تحت قيادة حسن شاه الذي اختار مدفعاً واحدًا وهذا نقص في العدد الحربية جعل لورنس يتشاعم من هذه الحملة وكان في الحميلة جماعة من بني صخر ايضاً المشهورين في الحرب فوضعهم لورنس تحت قيادة فواد وعيين لهم الهجوم بعد نسف الجسر واما جماعية بني سرحان فكان لورنس على شك في اخلاصهم نحو القضية العربية ولهذا عين لهم حراسة الاباعر عندما تتقدم الجاعة الى الامام للحرب والنسف

ولما بلغت الجاءة القليلة مكاناً يقرب من الجسر الذي كانت تنوي نسه أو وقف قسم منها ومهم المدفع وتقدم قسم آخر لوضع المتفجرات تحت الخطوط احديدية وكان هذا العمل منوطاً باورنس الذي نزع نعله من رجليب واخذ في الزحف تارة والمشي طوراً حتى وصل الى الخسط الحديدي قرب الجسر عاماً وباشر في وضع المتفجرات تحت القطع التي تربط الخط الواحد بالآخر ونظر الى الامام فرأى الحارس على بعد ١٠ متراً واقفاً مجانب صخر عال وما هي الالحظة حتى سمع لورنس وجماعته صوت وقع بندقيدة الى الارض وكان سبب ذلك فرقدة الهنود التي كانت تتخذ مراكزها للدفاع و فلما سمع الحارس الصوت نظر الى فوق فرأى على التل جماعة من

الجنود فصرخ عالياً حتى ايقظ الحامية وبدأ اطلاق الرصاص من الفريقين وكان الحياون يعرفون انه أذا أصيب المتفجرات برصاصة انفجرت بين ايديهم فقتلتهم ولهذا عندما حميت نبران المعركة طرحوا المتفجرات الحالودي فذهبت سدى وتراجعوا يندبون سوء حظهم وفشلهم . وفي تراجعهم رأوا في الطريق جماعة من الفلاحين عائدة من درعا فسلبها السراحين ما كان معها فاستنجدت الجياعة بالقرى المجاورة حتى كان وراء جماعة لورنس جيش لا يدرك الطرف آخره وهربوا قانعين من الفنيمة بالاياب . وهكذا ساروا كل الليل حتى وصلوا في الصباح الى مكان امين فاناخوا فيه ودقوا الطنب للراحة ولكن كان الفضب علا رؤوسهم بسبب ما اصابهم من الفشل وكانت اصوات مدافع اللنبي اكبر مبكت لهم . ثم ساروا كل ذلك النهار الى ان وصلوا الحالمة وان يطبخ لهم طعاماً فانهال عليه فرج وداود بالضرب الى ان اجهش بالبكاء وناموا كلهم والفشل مخيم فوق رؤوسهم اضف الى ذلك ما لحقهم من التعب بعد سفر وناموا كلهم والفشل مخيم فوق رؤوسهم اضف الى ذلك ما لحقهم من التعب بعد سفر مئات الابيال في مدة قصيرة من لوقت بين غروب الشمس والغروب التالي دون ان يشووا طعاماً او كرى



L

5

11

31

و

ۆ

1

9

#### نسف القطار

لا يخفى على القارىء اننا عندما تركنا الازرق للقيام باعال النسف والتدمير حملنا معنا زادًا يكنينا ثلاثة ايام فقط وها نحن الآن قد نفذ زادنا ولم ننجح في المهمة التي سافرنا لاجلها فاصبحنا تحت تاثير عاملين شديدين الجوع والفشل

وبينا نحن في حيرة وارتباك اذا باحدنا يتول «قد بقي معنا قليل من المتفجرات فلماذا نرجع بها ? لنجرب ثانية علنا ننجح في نسف قطار ما » فهلل الباقون لكلامه وصفقوا وقالوا له «الحق مسا قلت» وقدام بنو صخر يطلبون مخاطر ليتجشموها والسراحين يتوعدون الاثراك ويظهرون رغبتهم في الفتك بهم

واما انا (لوردس) فاعرف إن نسف القطر لا يقوم بالكلام والوعيد والتهديد بل يحتاج الى معارف فنية في الخطط الحربية واستعال الجهاز الذي يولع المتفجر فترددت بادى وي بد المنني بعد درس المسألة رأيت ان المدفعيين الهندود الذين معي قوم الشداء اذا كانت بطونهم ملائة واما تحت وطأة الجوع فهم لا يعادلون الاولاد باساً في المعارك ولو كانوا كالعرب يقضون الايام العديدة على طعام قليل جداً الكانت

الاخطار اقل مها هي فضلًا عن ان العربي اذا ضاقت به الحيل عمد الى جملهِ فقتلهُ واكل لحمهُ واما الهندي فلا ياكل لحم الجهال مطلقاً

اوضحت لعلي كل هـذه الامور وابنت له مواقـع الخطر ولكنه أصر قائلًا «انسف لنا القطار وانا ورجالي نتكفل بالهجوم بدون مساعدة المدافع» وبعد اللتيا والتي قر قرارنا على ان نكمن لاحد القطز فننسفه واذا رأينا فيه من الزاد ما يلاغمنا كان ذلك غاية ما نروم ونطلب واذا لم نجد فيه المطلوب عرقلنا سير الاتراك وساعدنا اللنبي ولو قليلًا وليس من حصاة صغيرة الا وتسند خابية كبيرة

ولما تولت حجب الظلام وانبثق نور الفجر قمنا جميعنا وكنا نبلغ الستين عدًا فسرنا الى تل منيفير الذي كنا نقدر ان نرى منهُ الخط الحديدي ونجِــد فيه مرعى للاباعو ومنافذ عديدة للهرب فقضينا هناك كل ذلك النهار نسرح الطرف في ذلك السهل الواسع وننظر آلى الافق البعيد فنرى قمم جبل الدروز مكسوة بالغيوم وقرية امالجال وغيرها من القرى كانها في خضرة ذلك السهل كبقع الحبر في صحيفة من القرطاس ولما «خيم الغسق وتصرم الشفق» خف عدد قليل منا للهبوط الى الخط الحديدي ووضع اللغم تحتهُ واذ وصلنا الى الجسر وبدانا العمل سمعنا فوقنا دمدمة واذا بسم صوت قطار مار فتركناه لشأنه وعدنا الى العمل الى ان تم الامر على غاية مـــا نزوم ثم اخذنا نتراجع الى الوراء طامرين شريط اللغم في التراب وخوفاً من ان نترك علامات اقدام على الارض نزعنا نعالنا من ارجلنا ومشيئا حفاة الى ان بلغنا الى مكمن امين فبقيت فيه وحدى وارسلت الآخرين آلى التل الميراقبوا سير القطر ويوافوني بالأشارات ووصلنا الجهاز الكهربائي بشريط اللغم وكان طول الشريط نحوًا من ستين مترًا وبعد ان اتمت كل ذلك جلست في مكاني انتظر قدوم القطار وما هي الا مــــدة قصيرة حتى رايت احد حراسي يعطى أشارة تدل على أن احد حراس الاتراك يقترب مني في دورتب التفتيشية فهربت خفية الى حيث رفاقي جالسون وحملت معي الجهاذ

الكهربائي واعطيته لاحد رجالي ولما اتم الحارس دورته ورجع الى مكانه الاول رجعت انا ايضاً الى مكاني بدون الجهاز على امل ان يأتيني به من كان يجمله وما كدت اجلس في مركزي حتى مر قطار سريع جدًا قبل ان يتمكن حامل الجهاز من الوصول الي فكانت تلك فرصة مضيعة وبدأنا نتشاء من هدده السفرة غير المشرة

ولكي احول انظار رجالي عن الفشل اقترحت عليهم اقامة حراس في اكثر من مكان واحد وكان هذا الاقتراح مشجعاً لهم مع انهم كانوا بـــلا زاد وكان المطر يتساقط بشدة ويعضنا البرد بنابه وكان اذا توقف المطر هبت ريـــح باردة تخترق الثياب وتدخل الى الجمع كانها سيف ماض فجلسنا على ذلك النل ونحن في هـــذه الحالة المملة لا طعام ولا عمل ولا مكان ناشف نجلس عليه وقلت في نفسي ان طقساً كهذا يؤخر سير اللنبي نحو القدس فنضطر بذلــك الى قضاء سنة اخرى في حالة لا عكن ان يتحملها بشري

وقرب الظهر صحا الطقس قليــ لا وتقشعت السحب التي كانت تواصلنا بالمطر الرذاذ تارة وطو الملتهاطل منة واذا بجراسي يشيرون الى قدوم قطار فتراكض القوم كل الى مكانيه وجلست انا في مكاني المعين والحباز بيدي وتطلعت الى الورا، فوجدت ان الجهعة محتفية جيدًا ورا، الصخور وبقيت جالساً في مكاني نحو ساعة من الزمن حسبتها دهرًا فسالت رجالي عن القطار فقلوا لي انه يتقدم انتظر فانتظرت مدة اخرى ثم سمعت صوته يتقدم رويدًا رويدًا وكان لطوله و نضعف قاطرته التي كانت تسير على الحطب يتقدم خطوة خطوة ورايت فيه عربات مكشوفة المواة جنودًا والم وصلت القاطرة الى مكان اللغم ضغطت على الحهاز وانتظرت الانفجار فلم مجدث شي، فاعدت العمل نفسه ثلاث مرات ثم رابعة ولكن دون جدوى فعلمت ان هنالك تشويشاً في الجهاز فسار القطار امناً ونجاً بمن فيه وفي تلك الساعة رايت نفسي هنالك تشويشاً في الجهاز فسار القطار امناً ونجاً بمن فيه وفي تلك الساعة رايت نفسي

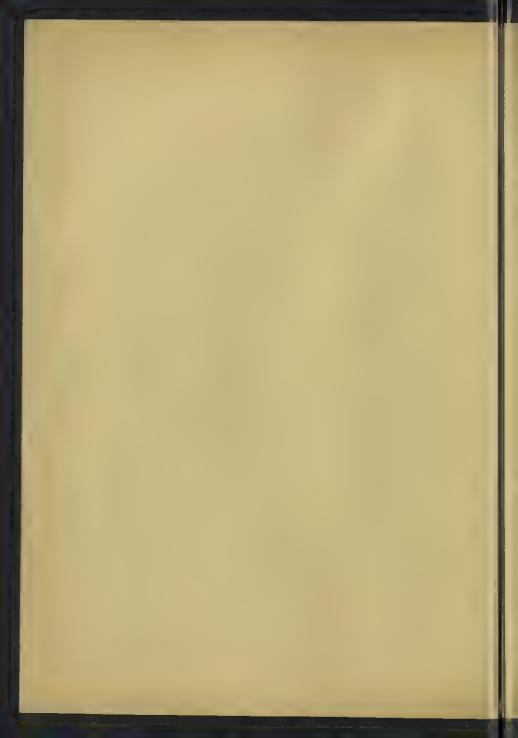

別 ル と リ ニ っ

الم عند را فق الأحم صيد الأو

السبب في الفشل · امامي قطار ملآن بالجنود يسير على بعد ستين مترًا وانا لا اقدر ان اتى عملًا · وكيف اقابل رفاقي الذين ينتظرونني على راس التل وبنادقهم في ايديهم يرجون نسف القطار لسلبه ونهبه والاقتيات بما فيه من الطعام · ولما اجتاز القطار الجمير رجعت الى راس التل كالارنب الجبان اطلب ملجاً مع رفاقي الذين بعد ان عرفوا السبب انقسموا الى قسمين منهم من لامني وهم القتلي وهم السراحيين ومنهم من دافع عني وهم بنو صخر واذ سمع على الجلبة والصياح تقدم واصلح بين الفريقين مفتياً في الامر بالتي هي احسن فنجاني من ورطة يعسر الحلاص منها

واخذت الحباز ونزعت عنهُ غلافهُ ثم اخـــذت في اصلاحهِ حتى اصبح بعطي نارًا كهربائية عندما تتلامس آلاته الداخلية فوعدت الجاعة خيرًا واذكان الليل قد جاء واشتد سقوط المطر انتحينا ناحية وقضينا الليل بدين الانين والتذمر الي ان انجيلي الظُّلام ولاح نور الصباح فعمدنا الى بعير قد اصابهُ الحرب فذبحناه وجلسنا الماكل لحمهُ نيئًا اذَ لَمْ يَكُنَّ لَدَيْنَا حَطِّ نَاشُف نَحْرَقَهُ وَمِيا كَدَنَا نَسْتَقَرَ فِي امَاكِنَا الصَّعَامِ حتى صرخ الحارس ها القطار قادم فاسرعنا الى مراكزنا وبيدي الجهاز وما هي الا هنيهة حتى قدم القطار وفيه قرطر تان الواحدة في مقدمه والاخرى في موخره ولما وصلت القاطرة الاولى الى مكان اللغم ضغطت على الحباز فتصاعد التراب والصغور في الحو وخيمت فوق التطار سحابة من الدخان ودوت الأودية لشدة صوت الانفجار ولما انجلي الدخان راينًا قطَّرًا مكسرًا ولكن لم يمض الا الوقت القصير حتى راينًا العدو يستفيق من غيبوبته ويصلينا نارًا حامية فقابلناه بالمثل ووجدت نفسي بدين نارين نار العدو من امامي ونار الاصعاب من وراثي فسقطت الى الارض لكي لا يصيبني الرصاص فظن رفاقي انني قتلت فركضوا اليَّ ووجدوني سألًا لم اصب باذي واذ راينا العدو يفوقنا عَدَدًا وعُدَدًا انسحينا من وجه بانتظام الى ان وصلنا الى مكان امين فحلسنا وذبجنا جِمْلًا آخر أصيب بالجرب ثم وزعتُ الدراهم على أهل الذين قتلوا في المعركة ومنحت

الذين ابدوا شجاعة جوائز متنوعة ثم في اليوم التالي رجعنا الى الازرق رجوع المنتصر ولما وصلنا الى قصرنا القديم هناك راينا ان امير صلخد الدرزي كان قد سبقنا اليه فاخبرنا ما عله الامير عبد القادر الجزائري بعد ان تركنا في الطريق كما يعلم القادئ واليك قصة ما فعل

ذهب الى القرى الدرزية رافعاً العلم العربي وكان رفقاؤه يهزجون ويطلقون الناد فتعجب القوم من هذا العمل حتى ان القائد التركي اعترض على سلوك عبد القادر هذا السلوك واذ حضر ذلك القائد ليبدي اشمئزازه من عمل كهذا راى عبد القادر جالساً بكل عجب على ديوانه وحولة رجالة وبدأ بخطاب فصيح جاه فيه ان الشريف العربي قد استولى على جبل الدروز بواسطته وانة بالنيابة عن الامير فيصل يثبت كل مأمود في وظيفته فاستاه الدروز لهذه السياسة الحرقاه وحقهم ان يستاؤوا ولكن الامير عبد القادر انهال عليهم بالسب والشتائم ثم خرج من الخيمة مسرعاً الى درعا حيث فعل كما فعل في صلخد ولكن الاتراك لم يصدقوه كما انهم لم يصدقوا ما اخبرهم به اننا فعل في صلخد ولكن الاتراك لم يصدقوه كما انهم لم يصدقوا ما اخبرهم به اننا القطار هناك المتموا باخبار الامير عبد القادر فالقوا عليه القبض واست قوه الى الشام ليكون برفقة جمال باشا وتحت مراقبته

1.

## قوة جديدة

تركنا في المقال الماضي لورنس وجماعته في الازرق يستمعون الى قصة الامير عبد القادر الجزائري كها دواها شيخ صلخد وبعد ذاك عزم لورنس على الرجوع ثانية الى العتبة للوقوف على الحطط التي وضعها اللنبي فاستصعب جماعة من رفاقه وسار جنوباً الى المقر الاساسي للجيش العربي في العقبة وقد قاسى في سفرته هذه مخاطر ليست بقليلة ولكن ضيق المقام يضطرنا الى اهال ذكرها ولهذا نبدأ القول بان الذي ينظر الى خارتة سورية وداخليتها وخارتة فلسطين والصحرا ويى ان الازرق واقعة الى الجنوب من جبل الدروز والعقبة واقعة في الجنوب قرب شبه جزيرة سينا على الخليج المعروف بذلك الاسم وما كانت حملة لورنس شالاً لنسف الجسر سوى انسلال الخليج المعروف بذلك الاسم وما كانت حملة لورنس شالاً لنسف الجسر سوى انسلال معرضاً نفسه بذلك لاخطار جمة ولكن صاحب الحياة ناج فتمكن لورنس من الوصول الى العقبة حيث اخبروه ان اللنبي يطلبه اليه في مقره في جواد غزة فاسرع الورنس ملبياً الطلب على متن طيارة اقلته من العقبة الى السويس ومنها الى غزة الورنس ملبياً الطلب على متن طيارة اقلته من العقبة الى السويس ومنها الى غزة

فوجد اللنبي يتلتى اخبار انتصاره في انحاء فلسطين حتى ان لورنس اكتنى بان قـــال لهُ الله فشل في نسف جسر اليرموك وقد وصفنا للقارى. ذلك الفشل في مقالات سابقة

غير ان اللنبي كان عُلَا مجنمر انتصاراته فلم يعر فشل لورنس اقعل اهمام وبينا كان الاثنان يتجاذبان اطراف الحديث وردت الى اللنبي رسالة من احد قواده «شتود» يخبره فيها ان القدس قد سقطت امام الحيش الانكليزي فتهيأ اللنبي لدخول المدينة دخول المنتصر واحب ان يشاركه لورنس في حفلة الدخول فاستصحبه معه ودخلا معاً على راس كثيبة من الحيش ولكن لم يتالكا من اظهار التواضع والاحترام امام ذلك المكان المقدس الرهيب ثم جلسا يبحثان فيا يجب عملة بعد ذلك

وكانت خطة اللنبي في ذلك الوقت ان يريح جيشة الى ان ينقضي النصف الاول من من شباط ثم يعود الى الهجوم فينقدم الى اديجا واشار الى لورنس بان العدو يستخدم وادي البحر الميت لنقل المون والذغائر فاذا تمكن هذا الاخير من عرقلة سير العدو في تلك الناحية كان ذلك اكبر مساعد لاللنبي و فاجاب لورنس انه اذا بي الاتراك متزعزعين في مراكزهم فالحيش العوبي يقدر ان يتصل نجيش اللنبي في الطرف الشمالي من البحو الميت واذا كان اللنبي يكفل لجيش فيصل نقل خسين طناً من المدون يومياً فانه يتمكن اذ ذاك من نقل القيادة العربية العامة من العقبة الى اريحا

فراقت هذه الخطة اللنبي واركان حرب واتفق القواد جميعهم على ان الجيش العربي سيسير شمالاً نحو البحر الميت باسرع ما يحكن فيصله قبل نصف شباط ويقطع ارسال المون الى اريحا ثم يواصل سيره شمالاً فيصل الى وادي الاردن قبل آخر شهر اذار

وعاد لورنس الى العقبة حاملًا التعليات والخطط الجديدة ولما بلغها وجد ان الجيش العربي اخذ بعد دءوة اللنبي ينظر اليهِ نظر الاحترام كما ان لورنس نفسهُ بدأ في اعداد حرس شخصي مجميهِ من يد مغتالة

عندما تحركت ركاب البحيش اولاً من رابع الى الينبع لم يهتم به الاتراك كثيراً طنا منهم انه موجة صغيرة في بجر الحرب الكبرى وسوف تضمعل مع استعال قليل من القوة في وجها واما الآن فقد اخذ منهم القلق كل مأخذ حتى انهم كانوا ينسبون من القوة في وجها واما الآن فقد اخذ منهم القلق كل مأخذ حتى انهم كانوا ينسبون ادارة الثورة العربية للانكليز كما كان الانكليز ينسبون ما يقوم به الاتراك من الخطط الحربية الناجعة للالمان الذين كانوا في ذلك الوقت قد انتشروا في انجاء تركيا كها ولهذا اخذ الاتراك يعدون بدفع مشة ليرة عثمانية لكل من ياتيهم بضابط انكليزي ميتاً او حيًا ثم وضعوا على راس لورنس بعد سقوط العقبة ثمناً باهظاً جذا وبعد نسف قطار جمال باشا ظهر اسم الشريف علي مع اسم لورنس على راس قائمتهم ايضاً ووضعوا على راس الواحد منها عشرين الف ليرة لكل من يمسكة حيا وعشرة آلاف ليرة لمن ياتي به ميتاً ومع ان نوع الشمن لم يعرف اذهباً كان ام ورقاً ومع انه لا يحرن الناكيد ان الاتراك يقومون بالوعد فالحالة كانت تقضي بالانتباء والحذر فاكثر لورنس من الحرس الشخصي ليكون في حرز امين يقيه شر عدو منتقم وجمع حولة كل متشرد ثائر على الحكومة التركية وتسنى له أن يلتي عددًا كافياً من هذا الذوع كل متشرد ثائر على الحكومة التركية وتسنى له أن يلتي عددًا كافياً من هذا الذوع

وحسب الخطة التي انفق عليها لورنس واللنبي اخسد الجيش العربي بالزحف من العقبة شالاً على طريق غربية موازية للخط الحديدي فاحتل الطفيلة اولاً وبعد ذاك داهمهٔ الشتاء فوقف عن الحركة وهنسا وقعت حوادث كان يجب علينسا وصفها لولا ضيق المقام

ورينا لورنس ودفاقه يقاسون مرارة العيش في مكان بارد قضت الاحروال على لورنس ان يتوجه الى فلسطين البحث مع اللنبي في امر قضية حربية ولما مثل لديه اطلعه القائد العام على نبأ جاء فيه ان الوزارة الحربية اصبحت تعتمد عليه (اللنبي) كثيراً الان لان حرب الخنادق في الساحة الغربية قد جعلت المارك خطرة جدًا حتى اصبح الجندي لا يقوى على رفع راسه فوق حافة خندقه وهذه الحالة منعت جيوش

الجانبين من التقدم شبرًا واحدًا ولهذا لم يعد للحلفاء من امسل سوى الانتصار على شركيا في الساحة الشرقية واجبارها على التسليم ثم نقل قواتهم الى الساحات الاخرى واشاوت وزارة الحربية على اللنبي بالسعي للاستيلاء على دمشق على الاقسال وحلب اذا كان بمكتاً وهذه البرقية من الوزارة الحربية البريطانية كانت السبب في دعوة اللنبي للورنس والبحث معه فيا اذا كان الجيش العربي الذي يولف الآن الجناح الاين من جيش اللنبي يقدر ان يتخذ على نفسه مسؤوليسة الزحف ضد الاتراك في شرقي الاردن فيحول اللنبي قواته الى فلسطين ويدحر الاتراك فيها

فاجاب لورنس انهُ قبل اتخاذ هذه الخطة العامــة يجب النظر في امور لا بد من درسها وهي :—

اولاً — معان — فاذا كان اللنبي يقدر على امداد الجيش العربي بفرقة من الجهلة لنقل المون لكي يصبح قادرًا على الابتعاد عن مقره مسافة ثمانين ميلًا على الاقل فانه يقدو بذلك ان يعسكر شالي معان ثم يقطع الخط الحديدي فتضطر الحامية هناك الى التسليم على اهون سبيل خصوصاً ان الجيش التركي لا يقدر على الوقوف في وجه الجيش العربي اذا التحم الجيشان في معركة لمعت فيها السيوف وشرعت الخناجر، ثانيا ان الجيش العربي مجتاج ايضاً الى بعض مدافع رشاشة وسبعاية بعير لحمل المون والذخائر وثالثاً هماية الجيش العربي من جهة عان بينا هو مشغول في حصار معان

فقبل اللنبي بهذه الشروط واسرع فامر بارسال فوقتين من الجالة تحت ادارة ضباط انكليز الى الجيش العربي وكانت تبك هبة عظيمة يتمكن لورنس بها من ارسال اربعة آلاف مقاتل مسافة ثمانين ميلًا عن المقر الاساسي كما ان اللنبي وعد بارسال المدافع اللازمة وحماية الجيش العربي من جهة عان اذ انه كان عليه لحماية جناحه ان يحتل السلط و يحتفظ بها بتركه فيها كتيبة من الهنود

وفي الغد الثَّأَم المجلس الحربيُّ وكَان لورنس حاضرًا التنامة فصادق على كل مسا

جرى فيه البحث في النهاد السابق ثم ساد لودنس جنوباً الى العقبة ليطلع فيصل على الحطة الجديدة مبيناً له ما جاد به اللنبي على الجيش العربي فسر فيصل كل السرود خصوصاً عندما اخبره عن انضام فرقتي الجالة الى الجيش العربي وانه أي الانبي وضع تحت تصرف لودنس ثلاثاية الف ليرة انكليزية كنفقات ضرورية للجيش، وبفضل وسائط النقل الجديدة انفتح امام الجيش العربي مجال ليظهر نفسه انه كفو، للحرب النظامية بعد ان قضى الضباط الانكليز والعرب مدة ليست بقصيرة في تدريبه

وبعد مقابلتهِ لفيصل اسرع لورنس الى مصر لتحقيق ما وعده بهِ اللنبي فكان لهُ ما شاء من ضباط وعتاد حربية

نشأت الثورة العربية كطفل صغير مطالبة قليلة ولكن كانت المسؤولية عليه قليلة ايضاً واما الآن فقد اصبحت شابة تحتاج الى مساعدات كثيرة كما انه اصبح عليها مسؤوليات كثيرة ايضاً اذ ان اللنبي اصبح يعتمد عليها فاذا فشلت كان ذلك سبباً لخسارة الساحة الشرقية وهدر دما عزيزة من جنود العرب والحلفاء وبكلمة كانت الثورة العربية في بادي و الامر صغيرة لا تتعدى حد المناوشات وكان القواد العرب يقومون بها حباً بجابهة الاخطار والمغامرات واما الآن فقد اصبحت حرباً منظمة يتوقف على الفشل فيها خارة جسيمة وعلى النجاح ربح طائل

وكان اول خطوة خطوها اعداد هجوم على الخط الحديدي شالي معان ثم التوجه جنوبًا الى المدينة لحمل حاميتها على التسليم وهذا ما سنصفهُ في المقال القادم

11

وا. سی

にに

٠

-1

خ

ایہ

ر

A

### معركة غير ناجحة

وفي احد الايام عقد اركان الجيش العربي مجلساً ضم جميع الضباط واتغقوا بالاجماع على مهاجمة العدو من ثلاث جهات او بالاحرى في ثلات ساحات حربية في آن واحد فكان الحيش العربي النظامي ليولف قلب الحيش تحت قيدادة جعفر ويقوم بهاجمة معان والاستيلاء عليها ثم يو ًلف جويس الضابط الانكليزي رتلاً من السيادات الحربية يسير بها الى الشرق لمهاجمة الخطوط الحديدية وتدميرها نجيث يتعذر على العدو اصلاحها وتو ًلف هذة الفرقة الجناح الاين ثم يتألف الجناح الايسر من لودنس وجماعة من الجيش تحت قيدادة مرزوق فيسيرون غرباً ثم شمالاً الى ان يتصلوا بالجيش الانكليزي في جواد اركا وبذلك يجدقون بالعدو من كل جانب وهنا نصف للقادى ماحل بكل من هذه الفرق الثلاث التي كانت تو ًلف الجيش العربي الزاحف لمحاددة الاتراك

كان اليوم الثالث من نيسان السنة ١٩١٨ حينا نهض لورنس وجمـــاعتهُ فتركوا (ابا اللسان) وكانت حيـــاة الربيع تجري في الاجساد فتبعث فيها النشاط بعد خول الشتاء وكانت الجاعة موَّلقة من الني جمل من جمال السراحين تحمل المسون والذخائر واضطر الفرسان اولاً الى السير ببطء لكي عاشوا القافلة ويبقوا على اتصال بها ولما كان على هذا الجيش الزاحف ان يجتاز اخط الحديدي ثانية ارسل كشافة في النهار للتجسس ثم المرور بالجيش في الليل دون ان يشعر به العدو وكان لورنس بين افراد الكشافة فوصف المهمة التي انتدب لاجلها كما ياتي

قرب مغيب الشمس ظهرت لنا الخطوط الحديدية تتعرج بين العوسج النابت حديثاً وكانت السكينة مخيمة في تلك الارجاء فتقدمت غير هياب ولا وجل قاصدا اجتياز الخط الحديدي ثم الانتظار على الجانب الآخر الى ان يعبر باقي الجيش ولما لمس خف بعيري الخط الحديدي عرتني قشعريرة سبها ذكرى ما كنا نقاسيه في نسف خطوط كهذه وما بعدت بضع خطوات حتى رايت امامي حارساً تركياً كانه قد استفاق من سبات عميق فقرك عينيه وراى في يدي مسدساً مصوباً اليه فكان يلتفت الى تارة كانه يتوسل الا اوقع به شراً وطوراً يلتفت الى بندقيته المسنودة الى صخر واطى، على بعد خطوات منه ولم يقدر على الوصول اليها، فتقدمت اليه وقلت له «الرب واطى، على بعد خطوات منه ولم يقدر على الوصول اليها، فتقدمت اليه وقلت له «الرب وحيم» وكانه على جهله اللغة العربية قد فهم معنى الجملة فاستبدل تؤسله بفرح ظهر من وقت الى آخر ان ارى الشاب الستركي يسرع الى بندقيته بعسد ان اتجاوز مرمى من وقت الى آخر ان ارى الشاب الستركي يسرع الى بندقيته بعسد ان اتجاوز مرمى وصاص المسدس ويطلق علي وصاصة من بندقيته فيلقيني الى الارض صريعاً ولكنه كان شهماً فعفا عن رجل سبق ان كان قادراً ان يقتله وكنه لم يغمل

ولما اجتازت الكشافة الخط الحديدي وبعدت عنسه قليلًا اوقدنا نارًا يسترشد بها الينا باقي الجيش وانتظرنا هناك الى ان عبرت الجمال سالمة بمسا عليها ومن معها ثم استانفنا المسير الى وادي الجنز حيث القينا عصا الترحال واصطاد بعضنا عددًا من طير النجارى فاولمنا وليمة عز مثيلها في تلك الفيافي كما ان الجهال نالت نصيبها من الوليمة فتعت نفسها بالاعشاب الطريئة النابتة في كل مكان معلنة قدوم فصل الربيع

بر ق

رح

المنو

1 1

عثا

فاص

الي

<u>Ł</u>.

مز

ظم

V.

وا

وا

A

وبعد ذلك تقدمنا الى عطاره حيث كان ثلاثة من حلفائنا ينتظروننــا على احر من الجمر وهم مفلح وفهد وادهوب وكانت خطتنا كما رسمها لنـــا اللنسي ان نجتاز الخط الحديدي ثانية الى تهمد حيث تستتي قبيلة بني صخر ثم نسير الى مادبا ونعتصم بها جاعلينها مقرنا الاساسي الى ان يجد لنا اللنبي الطريب ق بين اريحا والسلط وبذلك نتمكن من الاتصال بالجيش الانكليزي دون ان نطلق من بنادقنا رصاصة واحدة ولكن لا نتمكن من المسير حسب الخطـة قبل أن تردنا الاخبـار أن الجيش الانكليزي قـــد احتل السلط وآمن على نفسه فيها فيقينا في مكاننا ننتظر الاخبار بشوق زائد وما هي الا مدة قصيرة حتى وردت الانباء أن السلط أصحت في يد الانكليز وبعد نصف ساعة كنا نسير نحو تهمد حسب الخطة ولكن وردت انساء اخرى في ذلك النهار تقول أن الجيش الانكليزي أخـــذ يتراجع عن السلط في وجه الاتواك الذين يطاردونه في وادى الاردن ثم جا وسول آخر يحمل السف تفاصيل الموقعة وهي ان الانكليز بعد مهاجمة السلط مدة يومين كاملين لم يتمكنوا من نيل شيء سوى تدمير بعض الخطوط الحديدية الى الجنوب من معان . فقلقت افكارى ( لورنس) لهذه الأخبار وارسلت ادهرب مزودا بكتاب الى «شتود»و «شيا » وطلمنا اليهِ الاسراع بالجواب فسار على ظهر جواده ينهب الارض نهب ً وفي آخر ذلك الليل سمعنا وقع سنابك حصانهِ فاسرعنا اليهِ ولسان حالنا يقول « وعند جهيئة الحبر اليقين» فاخيرنا أن أحمد جمال باشا مستقر الآن في السلط بشنق من العرب من والي الانكمليز وساعـــدهم ولا يزال الاتراك يتتبعون الانكليز في وادي الاردن والشائـــع انهم سيسترجعون القدس ايضاً • فصدقت القسم الاول من الاخبار ولم اصدق الخبر الاخير لعلمي انهُ أقرب إلى المستحيل منهُ إلى الحقيقة

وربما كان تراجع الانكليز حكمة من اللنبي ولكن على كل حال لم يعـــد لنا عند العرب تلك الثقــة التي كانوا يضعونها فينـــا فاصبحوا يخشون على موقفنا ثم على موقفهم ايضاً

وعزمت بعد سماع تلك الاخبار المقلقة على ان آمر الهنود المرابطين في الازرق الرجوع الى فيصل ثم اللحاق بهم ولما سرنا في الطريق ووصلنا الى وادي الجنز لقينا لهنود مرابطين هناك فامرتهم بالرجوع ورجعت انا ايضاً اتقدمهم مسافة بعيدة لانني لم اقدر على السير ببط. في حالات كهذه وما عتمنا حتى وصلنا الى قرية اردو ولما أعتلينا تلالها راينا الى شمالنا نور نيران مشتعلة فظننا انهما صادرة من قرية جردون فاصخنا باسهاعنا الى مكان النار فسمعنا دوياً عميقاً ثم راينا النديران تعلو وتعلو ثم انقسمت الى قسمين فاكدنا اذ ذاك ان جيشنا النظامي يجرق المحطة هناك فاسرعنا الى مستور نستطلعهُ الخبر فوجدنا مخيمهٔ خالياً من الاحياء سوى ابن آوى كان يتتبع الروائح المنبعثة من ذلك المكان . فقررت ان اتقدم بسرعة الى فيصل فعنده اجد الخبر اليقين وفي طريتي شاهدت أرجالاً من الجراد تغثني الفضاء فقلت في نفسي هذا صيف سابع اقضيه في الشرق وكنا كلما تقدمنا الى الامام نسمع دوي الرصاص يعلو من جهة سمنه فتاكدنا ان جيشنا قد احتلها فتوجهنا اليها وفي الطريق لاقينا جملًا على ظهره هودج ولما اقتربنا منهُ قال قائده «هذا مولود باشا» فقلت «وهل اصيب مولود باشا باذي ?» وكان مــولود افضل الضباط في الجيش واخلصهم للقضية التي نحارب لاجلها • ثم سمعت صوتاً ضعيفاً يخرج من الهودج «نعم يا لورنس بك قد اصبت باذى ولكن اشكر الله فاننا قد استولينا على سمنه» فاجبته انني متجه اليها ولما دخلناها وجدنا الاتراك لا يزالون يحاربون وهم بين عاملين عامل الامل بالنصر وعامل الفشل بالانكسار وكان نوري هادئًا وزيد قلقًا جدًا فسألتها عن جعفر فاجابا انها ينتظران منه أن يهاجم جردون فقلت لهما أنني شاهدت النيران تعلو من تلك الناحية ولا شك

في انهُ قد نجح في هجومهِ وما هي الاطرفة عين حتى وردت الينا رسلهُ قائــلة انهُ استولى على غنائم واسرى عديدين وان الخط من الجهة الثمالية قد تدمر تمامــاً ثما أخبرني نوري انهُ في ذلك الصباح نزل الى غدير الحج ودمر الخطوط الحديــدية هناك ايضاً

ولأ

وبعد الظهر هدأت المعركة واستولى التعب على المتحادبين وسمعنا ان فيصلا قد خيم في مكان يدعى وحيدة فسرنا اليه ولما وصلتا وانخنا الجال تقدم اليَّ ورحب بي وبعد تبادل الاخبار وجدت انهُ يعرف أكثر مني عن تراجع اللنبي في الشمال

وكنا نتجول في ساحــة الحرب من مكان الى آخر ونشاهــد النجاح يبسم في وجهنا الى ان عثرنا على نوري واقفاً في مكان عال وعلى وجهه امارات الخيبة والحوف فسألناه عن السبب فقال لقد نفدت المون الحربية من جعبتنا فارسلنا نستعين ببيساني قائد المدفعية فقال انه الآن يطلق القذائف الاخيرة التي معه وزاد على ذلك انه نصح لنوري ان لا يهاجم العدو الآن الى ان تتوفر لديه المون

وكانت النتيجة ان راينا رجالنا ينسحبون هاربين من المحطة بعد ان احتلوها واهرقوا دماءهم في سبيل الاستيلاء عليها وكان الجرحى ينظرون الينا شررًا لتركنا اياهم اسرى بين ايدي الاعداء

وفي صباح اليوم الثامن عشر من شهر نيسان قرر جعفر الانسحاب بجيشه العربي الى سمنه تجنباً للوقوع بخسائر فادحة بسبب نغاد الرصاص وبما انه صديق حميم لقائد الحامية التركي ارسل اليه كتاباً يدعوه فيه الى الاستسلام فاجاب القائد التركي انه يجب التسليم لولا ان جمال باشا ارسل اليه اوامر مشددة بوجوب المدافعة الى ان ينغذ كل ما معهم من القذائف فاشار جعفر ان يطلق الاتراك قذائفهم في الهواء ثم يسلمون

فيكونون بذلك قد اطاعوا اوامر جمال باشا ولا يعود عليهم لوم ولكن بتي الاتراك يحاولون الى ان تمكن جمال باشا من اختراق الصفوف كلها وارسال النجدات والمون الى الحامية على ظهر الجال والبغال بعد ان ثبت قدمه في عان واسترجع قرية جردون ولكن بتي الخط الحديدي مدمرًا مدة اسابيع عديدة بعد ذلك

公 公 公

11

انجيش يستعد للهجوم

ذكرنا في المقال الماضي ان الجيش العربي زحف من العقبة بثلاث فرق وقد وصفنا ما جرى للفرقتين الاولى التي كان يقودها لورنس والاخرى التي تولت الهجوم على معان وكيف ان هاتين الفرقتين قد انتهى بها الاس الى العسكرة حــول معان

ومحاصرتها · وفي هذا المقال نصف ما جرى للفرقة الثالثة التي كانت تحت قيادة و جويس الانكليزي والتي اخنت على عاتقها مهاجمة محطة المدورة وتدمير الخطوط بر الحديدية بين معان والمدينة ولا نجد وصناً يطابق الواقع غير الذي ذكرره لورنس نفسة قال :—

بعد ان استقرت الفرقتان على التلال حـول معان ركبت السيارة وذهبت الى قفقد الضابط «دَوني» الذي اخذ على عاتقه تدمير الخطوط الحديدية . وقد قلقت له لانني اعرف انـه يجهل العربيـة كما ان الضباط الانكليز الاخرين الذين معـه لا يحسنونها . ولما وصلت الى معسكره رايت السيارات واقفة بانتظام مستعدة للسير ووجدت كل فرقة في مكانها المعين لها والضباط جميعهم على اتم استعداد ففرحت لهذا المشهد وكاد يسبقني لساني للقول «لا ينقصكم الاعدو تهاجمونه»

وفي فجر اليوم التالي زحفت السيارات بهدو. نحو الحنادق التركية وما قربنا منها حتى راينا جاعة من الجنود الاتواك قد حملوا الاعلام البيضا، وخرجوا الى ملاقائث صاغرين فاستغنمنا الفرصة واسرعنا الى المحطة ووضعن تحت احد الجسور القريبة كمية كبيرة من الديناميت ونسفناه حتى لم يبق حجر على حجر فكان ذاك الجسر الاول ثم تقدمنا الى الجسر الثاني وهكذا الى ان نسفنا عدة جسور واخذ المهاجمون يقتربون من المحطة رويدًا رويدًا من كل جهسة حتى اطبقوا عليها وهجموا كالذئاب المفترسة للسلب والنهب ووقفت الحامية التركية تنظر اليهم دون ان تحوك ساكناً

وبعد ان هدأت المعركة وخمدت الاصوات العالية وكان التعب قد اخذ منا كل مأخذ دققنا الطنب في الفلاة لننام ووضعنا حولنا الحراس الذين كانوا يفاخرون بنا فوقفوا قربنا بالسلاح الكامل كما يقف الحراس على باب قصر بكتهام في لندن (وهو قصر الملك البريطاني ) ثم اخذوا يتمشون ذهاباً واياباً محدثين اصواتاً مقلقة فتقدمت اليهم

قيادة وعلمتهم كيف يجلس الحراس في الصحراء هادئين لكي يتمكن الباقون من النوم

وبعد ان كان 'نا ما شثنا من الراحــة والفوز قررنا على ان نهاجم محطة المدورة بعد ثلاثة ايام وهذه هي المحطة التي جننا اليها مهاجمــين قبلًا ولكنا رجعنا عنها نجني حنين نتعثر باذيال الفشل والخيــة كها عرف القراء في احدى المقالات السابقة

وفي صباح اليوم الثالث المعين ركبنا السيارات عوضاً عن النياق وسرنا الى ان وصلنا تجاه المحطة آملين ان نرى حاميتها قد تولاها الذعر بعد سماعها اخبارنا عن نسف الجسور حولها • واذ اقتربنا منها راينا امامها قطارًا واقفًا ولم نعلم ما اذا كان مجمل موناً وذخائر او انهُ ينقل منها الامتعة استعدادًا الهرب وما كدنا نقترب بضع خطوات حتى راينا الحامية تقذف علينا القنابل من اربعة مـــدافع رشاشة فتراجعنا الى مــكان كنا فيهِ على مأمن من الرصاص وهناك قررنا على ترك المحطة والشروع في تسدمير الخطوط الحديدية بطريقة لا يقدر ممها غري باشا القائد التركي على اصلاحها وفي ايام قليلة كانت المسافة بين معان والمسدورة اي ثمانين ميلًا وسبع محطات كاما في ايدينا نتصرف بهــا كيفها نشا. وكان ذلك خاتمـــة حصار «المدينة» التي انقطعت عنها النحدات الان

وفي هذه الاثناء قدم الينا من العراق ضابط اسمهُ يونغ ليساعدنا في تنظيم جيشنا وكان يحسن العربية جيدًا نشيط الهمة ذا اختبار واسع في الفنون الحربية . ولكي يالف الموقف تدريجيا كافتهُ بان تجمع جيوش زيـــد وناصر ومرزوق الى وحدة تعمل معًا في المحافظة على ما دمرناه من الخطوط الحديدية والمدافعة عن المحطات المحتلة ثم ذهبت الى العقبة ومنها الى السويس لكري اتباحث مع اللنبي بالخطط التي كان قــــد وضعيا للهجوم القادم

وقبل ان اصل الى مخيم اللنبي لقيت الجنرال بولز فقال لي مبتسماً ان الانكليز

نطوط

زرنس

YL للسير

حت

منها

الآن في السلط فدهشت لهذا الخبر غير المنتظر ولكي يزيل دهشتي الخد في ايضاالحالة قائلًا ان روَّ ساء قبيلة بني صخر قد حضروا الى اريحا وتطوعوا لخدمة الجيش الانكليزي وتقديم رجالهم البالذين عشرين الفاً في جواد تهمد فسألت له من ه و رثيم بني صخر فقال بلهجة الانتصار هو فهد وكأنه شعر بانه اكتشف شيئاً في منطقتي اقدر على اكتشافه وانا اعرف حق المعرفة ان فهداً لا يقدر ان يجمع اكثر من اربعي رجل فضلًا عن ان تهمد في تلك الساعة كانت خالية من بني صغر تماماً لانهم قد ارتحلوا جنوبا لمساعدة الضابط الجديد يونغ فياكان هذا الايضاح الا ليزيدني حديرة وارتباكاً فاسرعت الى المقر الرئيسي واستطلمت الاخبار فوجدتها كها رواها بولز وذلك ان الفرسان الانكليز ساروا الى تلال موآب معتمدين على مواعيد شيوخ زَبن المعرق بية وهوالاء الشيوخ كانوا قبلًا قد انحدروا الى القدس ليخدعوا اللنبي ويدفعوه الى وصلهم ونفحهم بالهدايا الشميئة ولما وسل قائد الفرسان بفرقت و الى المكان المعين لم يجد احدا من المساعدين وراى نفسه امام نيران الاتراك الذين تقدموا الى عادبته ولو لم يسرع بالتقهقر لكان وقع مع جيشه اسيرًا في يد الاتراك وافقدنا قوة فرسانه التي لا يستخف بها

دخلت على اللنبي فوجدته كثيباً مفكراً فسأنت عن السبب فقال ان الالمسان يقومون بهجوم عنيف في الساحة الفربية وذلك يمنع عنه المساعدة التي كان الحلفاء قد وعدوه بها وعليه ان يحافظ على القدس دون ان يفقد جنديا واحدًا من جيشه لصعوبه الاستعاضة عنه مجندي آخر

غير أن الوزارة الحربية وعدته بانها ترسل اليه فيلناً من الهنود المرابطين في العراق وبذلك يتمكن من أعادة تنظيم جيشه استعداداً للهجوم في اراخر صيفالسنة ١٩١٨ وعندما كنا نتناول الشاي ذكر اللنبي فرقة الجهلة في سيناء وانه مزمع على حلها وتوزيعها على الفرق الموجودة فاستغنمت الفرصة وسعيت جهدي لديم ولدى مدير

ضار نیش در

مان قد براز براز کان

الى نوة

ان قد به

اق الما الما



4 mg 1 2 mg 1 mg 1 mg 1 mg 1

النقليات في الجيش للحصول على عدد من الجال اضمة الى الجيش العربي فنجحت وكان لي من تلك الفرقة المنحلة الفاجل . فحملت هذه الانباء ورجعت بها الى فيصل الذي كان معسكرًا في الي اللسان وبعد ان دخلت خيمتة واستقر بي المقام لم ارد ان فرخة بهذا النبأ السار فاخذنا نتحدث عن كل موضوع تحت الشمس من التاريخ القديم في الحديث الى امطار الربيع والجيد الصافنات واخيرًا قلت له مع قبيل من الاهتام ان اللذي قد نفحنا ببهة ملكية وهي أنه اعطانا الني جمل فقم وقبلني بين عيني وادعوهم لي عنه فلجر البواب هجرس على البساب فقسال له فيصل «اذهب الآن وادعوهم لي عناجاب البواب «دو من أنه فقيل له فيصل «فهد أنه الفير وزعلا رو «فقل البواب «دو كمن أنه فقال له فيصل شاقت اياه واختني وزعلا رو » فقل البواب عن الابصار وهمت بلوحيل فنعني فيصل وقال يجب ان تبتى معنا دانم وليس فقط الى ان نصل الى دمشق

وما هو الا وقت قصير حتى سمعنا وقع الاقدام خارج الخيمة ثم عقبة هدو. اذ كان القادمون يرتبون ثيابهم وشعورهم قبل دخولهم احتراما نقائدهم فيصل ثم دخلوا الواحد بعد الآخر وكان كل واحد يقول «ان شا. الله خير ?» ثم يجلس على الطنفسة وكان فيصل يقول الكل واحد «الحمد لله» ولما دخل الجسيع قال لهم فيصل «ان الله قد ارسل الينا وسائط النصر — التي جمل المركوب وسنسير لى حربنا والى حربتنا دون عائق ما ». فلم سمعوا هذا النبأ التفتوا الي ليروا ما اذا كانت في يد في الحصول على هذه الهبة فقلت لهم «هي من خير اللنبي» فصرخوا «اطال الله حيات في وحياتك» وعندها وقفت وودعت الحضور وخرجت الى الضابط جويس المخبره بكل ما

١٣

# قبل الهجوم العام

اطلعت جويس على خبر الالني جمل فلم يكن اقل فرحاً من فيصل عند اطلاعه على الحبر وهكذا اخذنا نضع لها الخطط قبل وصولها ونهي لها اماكن للمرعى وما شاكل اثناء الصيف المقبل وفي الوقت نفسه كان علينا ان نحافظ على ما احتللناه حول معان من المحطات والقرى لكي نزحف الى الثمال عند ما تاتينا الاوام من اللنبي

اخذت جبهة الثورة بالاتساع فكان فيصل يقبع في خيمته معلاً ومرشداً وناشراً دعوته بين شيوخ القبائل الذين كانوا يسأتون اليه وكانت الجيوش في الوقت نفسه تبلي البلاء الحسن في ساحة القتال وكان الامير زيد معسكراً بنصف الجيش في الوحيدة علاه النشاط والهمة وكانه قد بعث تلك الروح في الضباط والجدود حوله حتى اصبح جيشه على اتم الاستعداد لمقابلة العدو وهكذا كان الاخوان فيصل وزيد الاول برصانته وهدوئه وكبح جماح كل حركة تدل على طيش او رعونة والثاني بنشاطه وهمته يبعثان الحياة في كل من استنام للخمول والكسل

بقينا مدة اسابيع نحمل على العدو الحملة تاو الحملة فكان زيد وجعفر يشغلانه حول معان وزحف الشريف ناصر برفقة بيك وهورنبي الى الحسا في الشمال واحتاوا مسافة ثمانية اميال من الخطوط الحديدية وذلك احبط مساعي الاثراك للهجوم ثانية على فيصل في الي اللسان

وفي هذه الساعة رايتني قادرًا على ترك الساحة الحربية والذهاب الى اللنبي للوقوف على خططه الجديدة ولما وصلت الى مقر القيادة العام آنست نشاطاً واهتاماً واملاً بالفوز اكثر من الماضي وكان الجيش الموءود به اللنبي يرد من العراق والهند في الوقت المعين فيستقبله الضباط ويقسمونه الى فرق متعددة ثم يتولون تعليمها وتدريبها وفي الخامس عشر من حزيران عقد اركان حرب اللنبي مؤتمرًا حربياً قرروا فيه القيام بهجوم عام في شهر ايلول المقبل لتحقيق ما فرضه سمطس على اللنبي وهسو احتلال دمشق وحلب اذا مكنته الاحوال من ذلك وكان نصيب العرب من هذا الهجوم ان يجتلوا درعا والجهات الشرقية كما كان قد تعين لهم سابقاً خصوصاً بعد ان اصبحوا اقوى من قبل بفضل الالني جمل للوكوب

وكان اللنبي اثنا الصيف يتنقل من مكان الى آو متفقداً الجيش الغازي ليكون على يتين من ان كل الفرق مستعدة للعمل معاً وخصوصاً الفرق الجديدة التي قدمت مؤخراً من العراق والهند وكان حيثا ذهب يرى الاستعداد قائماً على قدم وساق حتى اصبح المانسة بالنصر قوبا وقد فرض على جيشه ثلاثين المد اسير من الاعداء عير ان برتولماوس احد اركان حربه كان يرى الهجوم في ايلول سابقاً لاوانه لاعتقاده ان الجيش لا يكون تام الاستعداد في ذلك الوقت ولكن رأى الله يمكن الزحف اولاً على خط مواز للشاطي ولاحتلل الرملة وجعلها مقرًا للمؤن ولكن الزحف اولاً على خط مواز للشاطي ولاحتلل الرملة وجعلها مقرًا للمؤن ولكن هذه الحركة تنبه الاتراك لتحصين الشواطي والامر الذي كان يخافة اللنبي كما سيأتي

في القطعة التالية ولكن الاتراك حسب تصرفهم كانوا يجهلون ما يدور في راس القائد الانكليزي من الخطط

كانت خطة اللنبي العامة ان يجمع قوى جيشه من خيالة ومشاة في بساتين الليمون والزيتون في الرملة وفي الوقت عينه يجمع في وادي الاردن كل الحيام القديمة المجلوبة من مصر وكل الجال الجربة والمدافع القديمة التي اغتنمها من الاعداء وذلك لكي يوهم الاتراك انه سيهاجهم في وادي الاردن بينا كان قصده الحقيقي مهاجمتهم من الغرب بالقرب من الشواطي، البحرية والذي شجع اللنبي على الاعتقاد ان خطته ناجحة حذر الاتراك الداخ في و دي الاردن وغفلتهم عن تحصين الخسط الغوبي وكل حركة كان يقوم بها في السلط وجرارها كان يقابلها العدو بحركة اخرى معاكسة بينا في الخط الغرب مكن الخطر احقيقي كان العدو غافلاً لا قوة له ولا مناعة

واراد لدنبي ان نتمم خطته بن نشغل العدو بنشاط في جوار عن ونبهنا الى الحظر قائلًا ان النصر بارغم من ظهور تباشيره لنا ف نه معلق بخيط ضعيف لانه أذا عرف العدو خطتنا وانسحب من الشاطى، مسافة سبعة او ثمانية اميل فقط ثم انصب علينا بقواته من لداخل افسدعلينا الخطة واوقعنا في حلة صعبة ، ذ نضطر ان ننقل قواتنا من الشواطى، الى وادي الاردن لمجابهته وفي هذا من التاخير والخطر ما فيه ، كما ان اللنبي حذرنا من تعريض الجيش العربي الى كل خطر هو في غنى عنه

و عد تمام المخابرة مع اللنبي اسرعت الى القاهرة في مصر قاصدًا ان اذهب بعد ذلك الى العقبة ولكن جاءت الاخبار ان الاتراك قد انتصروا على ناصر في الحسا وهم يفكرون في مهاجمة فيصل في ابي اللسان في اواخر شهر آب اي حينما نكون في استعداد الزحف شهالاً وهذا الهجوم من جهة الاتراك يعرقل خطتنا كلها فجربت ان ادبر حركة اخرى قموق الاتراك عن الهجوم لكي يتسع امامنا الوقت فنسبقهم الى الشهال ورايت انه يجب ارسال فرقمة من الجيش لمناوشة الاتراك حدول ابي اللسان

فابرقت الى اللنبي بالامر وبعد تبادل برقيات متعددة ارسل الينا ضابطاً انكليزيا يقود ثلاثاية جندي لاستخدامهم في مناوشة الاتراك واوصانا الا نقابلهم في معركة كبرى لشلا نحسر فتمتد الحسارة الى الساحات الاخرى واصر علينا بان نناوشهم مناوشة فقط مدة شهر على الاقل الى ان نتمم خطتنا

ثم بعد زمن اطلعنا اللنبي على تفاصيل خطته فقال انهُ ينوي القيام بالهجوم في التاسع عشر من ايلول وطلب الينا أن نزحف قبلهُ بادبعة ايام على الاكثر وعلى الاقل بيومين وكانت كلماتهُ لي كما ياتي :

«ان ثلاثة رجلوصبي واحدًا مسلحين بجسدسات فقط أمام درعا في السادس عشر من الله عندي افضل من ثلاثة الاف مقاتل بعد او قبل ذاك باسبوع » وفهمت من ذلك ان الله ي لم يكن يهتم لقوتنا الحوبية بل اراد ستخد منا لاشفال العدو فقط . فمن جهتي الانكليزية كنت اوافق على فكر الله ي ولكن من جهتي العربية لم ارد ان يكون الحيث العربية لم ان يكون الحيث العربي خيالاً فقط اد ان ذلك يفتده احترامه انفسه كما انه لا ينيله مطلبه عند قطف ثار النصر الاخير

ولهذا عزمت على الزحف بخسماية خيال مع مدفعية فرنسية جبليسة عيار قطعاتها مح ومدافع رششة وسيرتين مصفحتين وعسدد من الجنسود العمل لحفر الخنادق والاسراب وطيارتين وكشافة ممتطية الجمل فقف بها في الازرق ثم في السادس عشر من ايلول نحيط جميعنا بدرعا وندمر الخطوط الحديدية حولها وبعد ذلك بيومين نعبر الخط الحجزي الى الشرق ونتربص هناك الى ان نقف على اخبار اللنبي

وحيطة للامر بدانا في ابتياع الشعير والنوت للحيوانات من تجار جبل الدروز وخزناها كلها في الاذرق وكان نوري الشعلان يرافقنا مجاعة من قوم عرب الرولا وهكذا عرب السردية والسراحين والحوارنة تحت قيادة طلال الحريدن

وقبل الهجوم العام دعا اللنبي ضباط الحيش العربي المقدمين ووزع عليهم الاوسمة والنياشين تشجيعاً لهم واعترافاً بالشجاعة التي ابدوها في حروب معان

وكان جعفر باشأ من مستحتي النيشان من الدرجـــة الاولى فذهب الى فلسطين لياخذه بجفلة حافلة واقيم لهُ مهرجان جميل جدًا

وتطوع نوري باشا السعيد لقيادة الحملة على درعا ونظرًا لشجاعت وحكمته الجيب الى طلبه وحالاً ابتدا في اختيار افضل اربعاية جندي في الجيش وبدأت الاستعدادات الحربية العسكرية وامتلات المسكرات موناً وذخائر وعتادًا حربية وعلت الحلبة والحركة استعدادًا للزحف

12

## نغور وقتي بين فيصل وابيه الملك حسين

ذكرنا للقارى، خبر قدوم فرقة من الجالة لاشغال العدو مدة من الزمن ريئا يتمكن الجيش العربي من القيام بالاستعدادات للهجوم على درعا وقد قامت تلك الفرقة بالمهمة التي انتدبت لها تحت قيادة بكستن احسن قيام وبعد ان رافقها لورنس مدة شهر تقريباً في روحاتها وغدواتها وقادها اخيرًا الى جواد الازرق حيث امن عليها شر التيهان قفل راجعاً الى الجنوب ليجتمع بفيصل ويطلعه على الحالة العمومية في كل مكان يعسكر فيه الجيش العربي

فاخف ذ لورنس السيارات المصفحة وسار بها الى الى اللهان حيث كان فيصل معسكرًا وما طال الوقت حتى قدمت باخرة من جدة مينا، مكة عاملة بريد فيصل واول ما اخذه بيده كان جريدة القبلة جريدة الملك حسين الرسمية ولما فض ختامها راى في الصفحة الاولى منشورًا ملكيا جاء فيه «ان قوماً من البلها، المجانين يلقبون جعفر باشا بالقائد العام للقوات العربية الشمالية بينا ليس في الجيش العربي كله رتبة

تناسب هذا اللقب واعلى رتبة قائد مثة (كاباتن) وما الشيخ جعفر الاكباقي الضباط يقوم بالواجب عليه »

وقد نشر الملك حسين هذا المنشور بعد ان عرف بالحفلة التي اقيمت لجعفر باشا في القدس والتي قلد فيها النبي جعفرًا المذكور وسامًا عالى الرتبة ، وكان فيصل غير عالم عالم عانشره ابوه فوقع عليه الحبر وقوع الصاعقة ، وكان الباعث الحقيتي لنشر البيان الملكي قلق الملك حسين وخوفه من الضاط العراقيين والسوريين وسكان القرى في الشال من ان يستأثروا بالسلطة بانفسهم بعد ان يجلو الاتراك عن سوريا وعرف انهم كانوا يحاربون ليس ليزيدوا في ممتلكاته بل لكي يحرروا بلادهم من النير التركي

ولما علم جعفر بالبيان الملكي تقدم الى فيصل ورفع عريضة استقالته وتبعة في ذلك عدد من الضباط فالح عليهم لورنس الا يهتموا لتصريح رجل ناهز السبعين من العمو وهو جالس في مكة منقطعاً عن العالم وغير عالم بما يجري فيسه وهكذا فيصل نفسة رفض استقالتهم قائلًا من امر تعيينهم في مراكزهم صدر منة وايس من ابيه وان ما في البيان من قسوة اللهجة والتحقير واقع عليه لا عليهم

ثم ارسل فيصل لى مكة نبأ برقيا جواباً على ذلك البيان محطناً فيه إباء فورد اليه من مكة برقية الحرى اشد لهجمة من البيان جاء فيهما ان فيصلا اصبح خائناً مشمرداً فاجاب فيصل مستقيلاً من التيادة العامة فهين الملك حسب زيداً فرفض زيد التعيين حلاً وهكذا اخذت البرقيات تسير بين العقبة ومكة حاملة ما كان يختلج في صدر الملك الشيخ وابنيه فيصل وزيد ونتج من كل ذلك وقوف الحركة في اليسان وسكنت الاستعدادات وفي تلك الساعمة خاطب دَوني لودنس بالتلفون سائلًا ما اذا كان هناك امل بارجاع العلاقات الودية بين الاب وابنه فاجابة لودنس ان الامل اصبح ضعيفاً ولكن سيسعى جهده الى اصلاح ذات البين والى القارى، ما قالة لودنس عن نفسه في تلك الساعة

رجعت الى نفدي في ذلك الموقف الحرج ورايت امامي ثلاث طرق يجب اختيار احداها الاولى الضغط الشديد على المالك حسين واضطراره الى الرجوع عا جا. في البيان والثانية ان نتجاهل الاس كلة ونسير حسب ما نزاه مناسباً دن ان نعتبر ما يقولة الملك الشيخ والثالثة ان ننادي بفيصل ملكاً مستقلًا عن ابيد وكان لكل واحدة من هذه الطرق محبذون ومقبحون ولكن راينا انه الافضل في الاول ان نخبر اللنبي بالاس لعلة يتمكن من تسوية الحلاف بالتي هي احسن فابرقت اليه طالباً ان يتوسط في حل المشكل

عرفت أن الملك حسين متشبث برايه وقد يطول الاس مدة أسابيع قب ل أن نضطره إلى الرجوع عما صرح به ولو كنا كما في السابق لكان بوسعنا أن ننتظر عدة أسابيع ولكن الآن أصبحنا على بعد ثلاثة أيام من الهجوم الكبير فكان من اللازم السير في الحملة على درعا بينا الدوائر السياسية في مصر تحل الأمر على ما تراه مناسباً وكان علي وأجبات ثلاثة الأول أن أخبر نوري الشعلان بانني غير قادر على ملاقاته في الازرق في الوقت الذي عينته له قبلًا مسع أن ذلت قد يفقدنا قوة نوري وأكن فضلت ذلك على ترك جيش فيصل ومدافع بيساني الفرنسي

والواجب الثاني كان ان آمر بتسيير المؤن والذخائر قب ل زحف الجيش الحمي يصل الاثنان الى الازرق في وقت واحد

والواجب الثانث والآهم السير بالجيش في اليوم المناسب بعد ان تُزجع الى الضباط نشاطهم الذي اصبح الآن ضعيفاً بمبب هذا الحادث فاستعملت كل ما لدي من الحجج المقنعة وكان نوري السعيد وهدو في مقدمة الضباط يتلهب نشاطاً للحرب ولكنه بعد بيان الملك حسين خمدت فيه نديان نشاطه فاقنعته بالسير والعمل فقبل على شرط انه يسير معي الى الازرق فقط فاذا رجع الملك حسين عن كلامه استمر في السير والا ترك الحرب ورجع الى الوراء

تود

خاد

شا

Jl

ال

وبعد اللتياً والتي زحف الجيش بخيلهِ ورجلــهِ وكان فيــهِ العربي والانكليزي والغرنسي والهندي وغيرهم حتى صدق عليهِ قول المتنبي

خيس بشرق الارض والغرب زحفه

وفي أذن الجوزا، منه زمازم
تجمّع فيهِ كل لِسن وامة فيه الحدّاث الا التراجم

وكانت عقدة العقد كما يعرف القارى. ان أرجع الى فيصل منزلته الاولى والا عبثًا نحاول ان نهاجم درعا ودمشق ان سقوط درعا بدون فيصل ليس مها كسقوط دمشق لان سقوط الاولى يساعد الجيش الانكليزي على النصر النهائي ولكن دخول فيصل الى دمشق الشام ضروري جدًا لاجتنا. ثمر المشقات التي قاسيناها منذ بد، الثورة

وكان اللنبي وولسن اثنا و الزحف العربي يلحون على الملك حسين بالرجوع عافي البيان وقد عزمت على انه اذا فشلت المخابرات بين اللنبي والملك حسين ادفع الحكومة الانكليزية الى معاضدة فيصل مستقلًا عن ابيه وادخل به الى دمشق كامير حاكم وكان هذا سهلًا علي سوى اذني لم ارد الالتجا واليه الا بعد ان اجرب الطرق الاخرى تجنباً لايقاع الخلاف بين ابن وابيه خصوصاً ان الثورة العربية منذ بدنها استمرت دون ان تشعر بشي و من الانقسام

وكان الملك حسين يدلي بما لديه من البراهين مؤيدًا موقفهُ الذي اتخذه غير فاهم ما لتداخلهِ في امور الجيش العربي الشالي من التاثير الهادم لخططنا وكان علينا ان نفهمهُ موقفهُ الحقيتي بصريح العبارة وكان يجيب كمن لا يصغي وكانت رسائلهُ البرقية

ترد الى مصر اولاً ثم تاتينا الى العقبة ثم ترسل لتلحق بنا في طريقنا بواسطة سيارة خاصة فكنت اخذ تلك البرقيات قبل ان يتلقاها فيصل واطلع عليها فاذا رايتها شديدة اللهجة تزيد في شقة الخلاف شوهت كلهتها وجعلت اولها اخرها واخرها اولها ثم ادفع بها الى فيصل فيرجعها مكتوباً عليها «مشوهة» ولحسن الحظ لم تكن مكة لتعيد رسالة مشوهة بل كانت كل مرة ترسل رسالة جديدة فاتصرف بها كها اتصرف بالتي سبقتها الى ان في احد الايام جاءت رسالة اولها عناب ولوم واخرها اعتذار وطلب الساح فحذفت القسم الاول ثم دفعت بقسم الثاني الى فيصل ولما اطلع عليه سر بسه جدًا وجمع حولة ضباطة ثم تلاها عليهم وختمها بتوله «هذه البرقية قد انقذت شرفنا من التحقير»

وبعد ذلك بثلاث ساعــات كان الجيش يسير بنشاط فركبت سيارة سريعة وسبقته الى الازرق لعلي اتمكن هناك من مقابلة نوري الشعلان فاساعده على جمع قومهِ عرب الرولا ليشتركوا معنا في الهجوم على درعا 10

#### مناوشات ناحجمة

زحف الجيش من ابي اللسان كما ذكرنا في المقال الماضي وشبح الشقاق والخلاف مخيم فوقة فسار يقدم خطوة الى الامام ثم يرجع اخرى الى الوراء ولكن بعد ان ارسل الملك حسين برقيته الاخيرة الى ابنه فيصل قائد الحملة العام وانتي اعتذر بها عن موقفه الماضي انقلبت الحسال ودبت في الجيش روح الحمية والنشاط فزحف تستحثه الآمال بالنصر و تدفعه عقيدته بانه يجارب لاجل حريته

وفي زحف الحيش نحو درعا عرجت فرقسة منه على الخط الحديدي شهالي عان قرب مكان يدعى ام طي ودمرت هنك الجسور الثلاثة فامن بذلك على مؤخرت من الجيش التركي المرابط في عان نفسها وعرقل هجوم العدو على زيد الذي كان باقياً في جوار ابي اللسان

وبعد مشقات وصعوبات واجتياز الخط الحديث من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الغرب الم الغرب الله الغرب الى الغرب الى الفرق على المهل الواسع المنبسط والتي تقع فيه محطات ثلاث هي اهم المراكز في يد العدو وهي درعا والمزاديب

والغزالة و كان لورنس ينظر بباصرته الى هذه المحطات الثلاث فيراها امامة غنيمة باردة ثم ينظر ببصيرته الى الثمال فيرى دمشق المقر العام المجيش التركي المرابط في سوريا وحلقة الوصل الوحيدة بين الفيلقين الرابع والسابع وعلى راسيها جمال باشا وبين القسطنطينية عاصمة المملكة التركية والى الجنوب فكان يرى عان ومعان والمدينة المنورة فيراها منفصلة عن كل مساعدة خارجية ولا تلبث في تلك الحالة ان تستسلم صاغرة والى الغرب كان يرى القائد الالماني ليان فون سندرس منفردًا بقوته في الناصرة ونابلس ووادي الاردن كان ذلك في السابع عشر من ايلول وهو اليوم الذي عينه اللذي وكان هذا عازماً ان يقوم بهجوم عام في التاسع عشر من المسلم الشهر المذكور

راى لورنس كل ذلك فكاد يامس بيده النصر الاخير نظر قواد الحيش العربي الى درعا بواسطة النظارة المكبرة فر وا مطارها يعج بالطيارات التي كانت تخرج منه استعدادًا للمعركة و كانت الحامية تخرج من مراكزها فتطلق بنادقها على الحيش العربي بانتظام تام الصف تلو الصف و كان بين خيثين مسافة اربعة اميال فقط وانسل لورنس في تلك الساعة مع جماعة من الخسبرا، في الالفام واخذوا ينسفون الخط الحديدي ولكن لم ينتظر الاتراك طويلًا حتى ارسلوا فوق الحيش العربي طيارات اخذت ترمي عليهم القذائف فوجه البها بيساني مدافعة الرشاشة ونوري مدافعة من نوع هوتشكيس فهربت الطيارات ثم عادت محلقة في الفضاء على مستوى اعلى لكي لا تصيبها قذائف المدافع ولكن علوها الشاهق افقدها صحة الرماية فكانت لا تصيب الا الصخود المحاء وهذا ما ساعد الحيش العربي على حفر الخنادق للتحصن ودس الالفام تحت الخط الحديدي وفي تلك الساعة والفضاء على ازيز الطيارات راينا طيارًا انكليزيًا قادمًا من الافق البعيد على متن طيارة تبيناها حين اقترابها فرايناها قدية تكاد تسقط من تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاعًا فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاعًا فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاعًا فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت تلقاء نفسها ولكن طيارها كان شجاعًا فدخل بها بين طيارات الاعداء التي تفرقت

لتسبر غور عدوها الجديد وتقف على مقدار قوته ثم جددًت في الطيران وراءه بقصد الفتك به وكان ذلك مساعدًا لنا اذ خلا لنا الجو ليس من قبيل الاستعارة بسل من قبيل الحقيقة فجمع لورنس ثلاثماية جندي نظاميين وامرهم بالزحف الى المزاديب ثم اتبع بهم جماعة من الفلاحين المتطوعين واستعد هو للزحف وراءهم على واس حرسه الشخصي لو لم يحدث امر خطير منعة من ذلك وهو ان الطيار الانكليزي بعد هربه امام الاعداء كما وصفنا سابقاً عداد فظهر ثانية وعلى كل جانب من جانبيم ثلاث طيادات تراشقة بالرصاص وهو يرد لها من البضاعة نفسها التي كانت ترسلها اليه ثم اشار الى لورنس بان وقوده قد نفد فهيأوا له مكاناً وسقط الى الارض سالماً فاسرع لورنس الى نجدته والعودة به الى المعسكر على تل عرار

وبعد ذلك زحف لورنس على راس حرسه في صفين متوازيب الى المزاريب ولكن شاهدتهم طيارة تركية فهاجمتهم وقتلت جملين من الحال فترجل الراكبان اللذان قتل جملاها واعتليا متني جملين من جمال رفاقهم واستمرت الفرقة في سيرها متفرقة هنا وهناك لكي لا تصيبها قذائن الطيارة فوصلوا الى المزاريب مقصدهم وجدوا درزي ابن دغمي قد خف لاستقبالهم بالاخبار ان جيش نوري السعيد على مسافة ميلين الى الوراء فاستقوا لهم ولجهم لانه كان يوماً حارًا ثم استعدوا لهجوم آخر واذ عرمسوا على السير الى درعا نفسها راوا ذلك صعباً لان الاتراك كانوا قد حضوها جيداً فولوا وجوههم شطر محطة اخرى تدعى تل الشهاب فهاجموها واحتلوها ثم انصبت اليها انهر من الفلاحين الحوارنة وغيرهم للسلب والنهب فكانوا يكسرون شمان مي ولا يشنيهم شي لا الاوام ولا السلطة واكتني لورنس نفسه بان الابواب والشبابيك ولا يثنيهم شي لا الاوام ولا السلطة واكتني لورنس نفسه بان سار مع يونغ وجماعة من اتباعها لقطع الاسلاك التلغرافية ونسف الخط الحديدي وفي ذلك الوقت توجهت اليهم قاطرة من درعا تجر ورا هما عددًا من الشاحنات

المما

طالب من

لسة يرور

فاســـ ان

و ک « ز

هنا در:

على في يحا

من و- الملوءة جنودًا ولما شاهدت الالفام تتفجر على طول الخط تراجعت الى الوراء قانعة من الغنيمة بالاياب

ولما عرف الفلاحون المجاودون بما حصل هرعوا من قراهم للالتحاق بالجيش العربي طالبين اليه بان يزحف الى درعا في تلك الليلة ولكن لم يرد قواد الجيش ذلك خوفاً من انهم اذا فشلوا في هجومهم وتراجعوا الى الوراء يعرضون كل هولاء الفلاحيين لسخط الاتراك ولهذا قدموا لهم الاعذار روعدوهم انهم يزحفون الى درعا عندما يرون انفسهم قادرين على احتلالها والاحتفاظ بها وكأن الفلاحين قد فهموا هذه الاعذار فاستكانوا ورجعوا كل الى قريته وبتي لورنس وجماعته يعدون المسدة لهجوم آخر بعد ان يطلع على مواقف الفرق الاخرى في الجيش

وفي صباح اليوم التالي بدأت الجيوش المرابطة في تل عوار ترد تترى الى المزاريب وكتب لورنس الى جويس وجماعته انه ومن معه من الجيش سيز حفون جنوباً الى قرية «نصيب» ليكملوا الدائرة حول درعا واشار اليهم ان يتقدموا الى ام طي وينتظروه هناك لانها كانت افضل مكان للعسكرة اذ انها واقعة على مسافات متساوية بين درعا وجبل الدرول وصحرا، عرب الرولا فضلًا عن ان المياه متوفرة فيها وعزم لورنس على البقاء هناك الى ان ترده اخبار اللنبي الذي كان في ذلك الوقت يهاجم الاتراك في فلسطين واحتلال ام طي يفصل الفيلق الرابع المرابط في دمشق عن ذلك الذي يحارب في الجنوب

فسار لورذى حسب الخطة التي وضعها وبعد مشقات ومعارك ومناوشات تمكن من الوصول الى ام طي البلدة التي جعلها متجه عسكره · وعندما وصل الى ابوابها وجد جويس قد سبقهُ اليها حسب الوعد وكانت اخبار انتصاراتهم تنتشر في تلك الانحاء بسرعة فاثقة فاتى اليهم السكان من كل حدب وصوب ناقين على الاتراك وطالبين الانضام الى الجيش العربي

وكانت الطيارات مدة اقامة الجيش العربي في ام طي نهاجمـــهُ مهاجمة متواصلة ولكن دون ان تنال منهُ مأدباً لانها كانت تخاف مدافعهُ فتعلو الى طبقات عالية الى درجة تفقد معها الدقة في القاء القتابل فتخطىء المرمى

برهن الجيش العربي للاتراك في احتلال المعطات حول درءا ان المطار وكل ما اقاموه من الحصون حولها لم ينفعها شيئاً واصبحت بعد ذلك معرضة للسيارات الحربية المصفحة وبعد ان استقر المقسام بالجيش العربي في ام طي مكث زمناً قصيراً طلباً للراحة التي كان في مسيس الحاجة اليها خاصة لورنس الذي كان قد اخذ منه التعب كل مأخذ فنام دون ان يقلقه ازيز الطيارات وقذائفها التي كانت تلقيها من وقت الى آخر وفي المقال القادم نصف للقارى الزحف على درعا نفسها التي لم يطل بعدها الوقت حتى انكسر الاتراك شر كسرة ودخل فيصل ولورنس الى دمشق منتصرين

17

متوط درعا

كانت ام طي القرية التي عسكر فيها الجيش العربي مركزًا حربيا هاما لانة يشرف على الخطوط الحديدية الثلاثة التي تلتقي في درعا • غيير ان اهمية هذا المركز كانت تقتضي صعوبات جمة في حمايته والمحافظة عليه خصوصاً انه كان واقعاً على مسافة اثني عشر ميلًا من درعا حيث كان لدى الجيش الستركي تسع طيادات تقدد بكل سهولة ان تحلق فوقه اية ساعة ادادت وتلقي عليه القذائف وهذا ما كانت تفعله حتى عيل صبر لورنس وقرر على الذهاب الى فلسطين لطلب قوة هوائية ترد عنهم شرالطيادات التركية

وبعد أن سافر لورنس الى الازرق وقاب ل فيصلا ذهب الى الرمة ثم الى محل القيادة العامة ليقابل اللنبي . وهنا نترك الكلام الورنس نفسهِ أذ قال : -

دخلت على اللنبي فوجدته مرتاحاً لما يقوم به جيشه في الهجوم العام وكان احمله الركان حربه ماتي اليه كل خمس عشرة دقيقة يبشره بنصر جديد احرزت جيوشه فكانت تبرق اساريره بشراً

ثم حول نظره الي واخبرني عن خططه المقبلة فقال ان فلسطين اصبحت في حوزتي الآن وقد تراجع العدو الى الشمال ظائم اننا سنتركه ينسحب بانتظام ولكن لا فقد الرسلت في اثره شيطور على راس النيوزيلنديين ليلحق به من الاردن الى عان وبارو على راس الحيش الهندي ليتتبعه من الاردن الى درعا وشوفل على راس الاوستراليين على راس الاردن الى القنيطرة ثم يجتمع هولاء الثلاثة في جيش واحد وينضم ليتني اثره من الاردن الى القنيطرة ثم يجتمع هولاء الثلاثة في جيش واحد وينضم اليهم الجيش العربي ايضاً ويدخل الجميع مدينة دمشق التاريخية المشهورة

ثم سألني عن موقني في ام طي فقلت له اننا عاجزون امام طيارات الاتراك وحالاً خصص لي ثلاث طيارات ترافقني الى ام طي لتقاوم القوة الهوانية التركية

وفي طريتي راجماً مررت بغيصل واخبرته بكل ما جرى فطار فرحاً لوقوفه على اخبار اللنبي وانتصاراته ثماو عزت اليه والى نوري الشعلان بالسفر الى ام طي الحي يكونا على مقربة من دمشق فيدخلانها مع الجيش المنتصر فذهبنا الى ام طي في سيارة قوية ولما وصلنا الى القرية وجدناها خالية وبعد التحقيق وجدنا ان الجيش العربي بسبب مضايقة الطيارات له قد انسل خفية تحت جناح الليل الى تل السراب وتربص هناك منتظراً قدوم الطيارات الانكليزية

ولم يطل الوقت حتى قدمت الطيارات ثلاث منها صغيرة وواحدة كبيرة جداً كانت تحمل المدون والذخائر للطيارات الاخرى وبعد مناوشات ومعارك هوائية لا فائدة من وصفها هنا لم تعدد الطيارات الـتركية تتزعجنا فرجعنا الى تنظيم جيشنا استعدادًا للهجوم على درعا من جهات ثلاث واقترح فيصل ان نضم الى الجيش رجال فوري الشعلان المرابطين في الازرق فاصبح عدد الجيش كله نحو اربعة الاف مقاتل وكان اول عمل قمنا به قبل الهجوم ان اخذنا في تدمير الخطوط الحديدية لكي

نفصل الفيلق الذكي الرابع عن القوة للمحاصرة في درعا وبعد عنداء شديد تمكنا من قطع الخطوط جميعها بطريقة يستحيل اصلاحها في وقت قصير ثم عقدنا مجلساً حربيا قررنا فيه ما ياتي :--

ان نسير شمالاً مارين بةرية تل عرار فنجتاز الخط الحديدي ثم نلتي عصا الترحال في قرية الشيخ سعد وهي تقع بين درعا والمزاريب من جهة ودمشق من جهة اخرى وفيها مياه كافية للشرب. فوافق طلال على رايي هذا وذهب نوري الشعلان مذهبي وراي ناصر ونوري السعيد ما رايت فاتنقت كلمتنا وسرنا في صباح اليوم التالي اليمان دخلنا قرية الشيخ سعد بعد مناوشات عديدة مع المفرزات والحاميات التي كانت تحمى بعض المواقع على طول الخط الحديدي ثم انقسمنا الى ثلاث فرق النرقة الأولى تحت والثالثة تحت قيادة نوري يهاجم بها درعا نفسها وما ان جن الليل ثم انقشع عن صباح وعودة على خربة الغزالة ونوري على درعـــا التي بعد ان قرر الالمـــان والنمساويون والاتراك على هجرها اعملوا فيها النيران.وانتشرت اخبار الحبيث العربي في كل الانحا. وتغنى الناس باسها. نوري وطــــــلال وناصر وعودة . وزاد فرحنــــــا باخـــار اللنبي التي جاءتنا معلنة اجتياح الحيش الانكليزي فلسطين كلها كها انه اتتنا الاخبار ان بلغاريا قد استسلمت للحلفاء بلا قيد ولا شرط واذكنا لا نعرف ان بلغاريا كانت عدوة لنالم نتأثر بالخبر كثيرًا

وكنا نترقب الاثراك بعين ساهرة فاذاعثرنا على جماعة منهم منهزمين ارسلنا فصيلة من الحيش للايقاع بهم وهكذا مرت عدة ايام نقطع على العدو سبله فنأسر من يستسلم

الذير

ارض

ولا

اك

تعا

<u>\_</u>|

بار

ونقتل من يستقتل الى ان اتانا ذات يوم خبر مفاده أن الجيوش الالمانية والنمساوية والتركية قد انسحبت تاركة درعا في جيشين يبلغ الواحد ستة الاف مقاتل والآخر الَّفِي مَنَاتِلُ فَتَرَكُنَا الْأُولُ لَشَّأْنِهِ لَانَهُ يَفُوقَنَا عَدْدًا وَعَرْمِنَا عَلَى مَهَاجَمَةُ الثاني • وعلمنا ايضاً ان هذا الجيش سيمر في قرية طفاس وهي قوية طلال الذي قلق لذلك وخاف قبل وصوله الى القرية المذكورة فلبيت الطاب وامرت الجيش العربي بلحاق الاتراك النار وفي حكانها السيف وماكدنا ندخل القرية من جهــة حتى انسعب الاتراك من الجهة الثانية و أ وصلنا الى البيت الاول ودخلنا الازقة رأينا النساء مهمات ومطروحات على الارض وكذلك الاولاد والشيوخ ثم ركضت الينا ابنة صفيرة معفرة الوجه دامية العنق ووقفت امام طلال وقالت لـ \* « ابي لا تضربني » فترجل طــــــلال وركع امامها ولكنها خافت لسرعة حركته فمشت بضع خطوات ثم سقطت لاحراك بها ولا تسل عن حالة طلال في ثلك الساعة فانهُ اخـــــذ يرغي ويزبد كالبركان الثائر وشاركتهُ في عواطفهِ فقلت لمن معي ان افضلكم من ياتيني باكـــــبر عدد من القتلي الاتراك الذين امامنا

وسرنا الى الامام نتعقب الاتراك المنهزمين بانتظام

وما هي الاهنيهة حتى رأيت طلالاً قد وقف كأنه صخر وتغرس في الاتراك لحظة ثم اخذ كوفيته من على راسه ووضعها في فمه واستحث جواده الذي اندفع به الى الامام كأنه الشهاب وامتنع الجيشان عن اطلاق الرصاص ووقف ينظران ماذا يكون من امر هذا الرجل و لما اصبح على قيد خطوات معدودة من العدو وقف وسيفه بيده وقال «اتاكم طلال و اتاكم طلال » واكن قبل ان يصل الى اول رجل المطره العدو وابلًا من الرصاص فجندله وفرسه الى الحضيض فاكبرنا شجاعة طلال وعزمنا على الاخذ بشاره فاستحثثنا المطايا ورا. الاتراك الذين كانوا يجدون في السير وكنا نقتل منهم مَن سقط من الجوع او التعب

وكأن عودة احد قوادنا قد استاسد عندما شاهد طلالاً عسوت ميتة الابطال ورجعت اليه حميتة ونشاطة وقام حول الاتراك بجركة اجسبرهم معها على الالتجاء الى ادض صعبة ثم فرَّق تجمعهم وهجم عليهم برجالهِ الذين اعملوا فيهم السيف بلا شفقة ولا رحمة

وهكذكنا نرى فرقاً من الجيش التركي منهزمة من هنا ومن هناك وكنا لاول مرة في الحرب لا ناخذ اسرى بل نقتل من وقعت عليهِ ايدينا

وفي هذه المناسبة لا بدلي من ان ابدي اعجابي بالفرق الالمانية التي كنا نعثر عليها فكانوا اذا هوجموا جمدوا في وجه العدو بصمت وهدو. وسكون الى ان يموت النفر الاخير منهم فضلًا عن انهم بعيدون عن اوطانهم مسافة الفي ميل على اقل تعديل في بلاد لا يعرفون لغة اهلها وعاداتهم

سقطت درعا امام الجيش العربي والانكليزي متحدين ودخسل ناصر الى بيت الحكومة واخذ يعين حراس الامن والحكومة الموقتة واكتنى القائسد الانكليزي بادو بان يترك كل شيء للعرب ويساعد فقط عندما يطلب اليهِ ذلك لكي لا يحصل نفود او خلاف بين الجيشين

وهكذا اخذت القدوات الحربية العربية والانكليزية تجتمع من كل حدب وصوب حول درعا مستعدة لدخول دمشق وكان حظنا ان عشرنا في مسيرنا على بقية

من الفيلق الرابع تبلغ الالفين عدًّا ولما كنا اقل منها كثيرًا عولنا على مناوشتها الى ان تاتي الفرقة الانكليزية التي كانت تسير وراءنا بهدو، وانتظام · فتطوع ناصر وعودة لمهاجمة العدو ومنعه من السير ورجعت الى قائسد الفرقة الانكليزية اخبره بالامر فابى اجابة طلبي خوفًا من اضطراب جيشه فلم أرَّ دايهُ في ذلك وخفت على حياة ناصر وعودة فاسرعت افتش عن قائد اعلى الى ان لقيت الجنرال كريغوري فاخبرته بالامر وحالاً ارسل فرقة من الحيالة انضمت الى الجيش العربي وهاجمت الاتراك هجوماً اتوا فيه على آخر نفر في الفيلق الرابع الذي اشغل الجيش العربي مدة سنتين متواليتين

وفي المقال القادم ناتي على وصف دخول جيوش الحلفاء الى دمشق وعلى راسها فيصل ولورنس

## 17

## ستوط دمشق وتاليف حكومة موقتة فيها

والآن وقد وصانا الى الحلقة الاخيرة من مفامرات لورنس وفيصل في الصحراء لا نرى امامنا افضل من وصف لورنس نفسهِ دخول الجيش العربي الى دمشق وتاليف حكومة وقتية فيها والى القاري، ما جاء بهِ لورنس

بعد سقوط درعا توجهنا الى دمشق ولما وصلنا الى الكسوة كانت الشمس قد مالت الى المغيب وبدأ الظلام يسدل حجبه فاضطورنا الى قضاء تلك الليلة في الكسوة لان الطريق كانت خطرة ولم نزد ان نُقتَل خطأ على ابواب دمشق بعد ان قاسينا الامرين لكى فدخلها متصرين

كان اللنبي بخطة حربية قد ارسال فرقاً من جيشه ألى شالي دمشق وغربيها قبل ان يدخلها الجيش القادم من الجنوب فكان على الضباط العرب ولورنس واحد منهم ان ينتظروا قدوم القيادة الانكليزية لان هكذا كانت ارادة اللنبي ان يشترك الجيشان العربي والانكليزي في الدخول الى دمشق وماكان على الضباط العرب الا

القبول بهـــذا لانهم من اللنبي كانوا يستمدون قوتهم فبالطبـــع كان يامل منهم ان يجترموا ارادتهٔ

وكانعلينا ان نهي المدينة لاقتبال الجيش الانكليزي دون مقاومة ولم يبق لدينا سوى ليلة واحدة لهذا العمل فلها خيم الغسق ارسل ناصر فارساً من عرب الرولا الى المدينة لكي يطلع لجنة فيصل على حركات الحلفاء خارج المدينة فطلب الفارس على رضا رئيس اللجنة او شكري الايوبي معاونة ليخبرهها ان الحلفاء في الخارج يقدمون لهما المساعدة نهار الغد اذا هما الفا حكومة موقتة حالاً . وفي الحقيقة ان الحكومة الموقتة كانت قد تالفت الساعة الرابعة من ذلك النهاد ولكن كان علي رضا متغياً اذ ان الاتراك ولوه قيادة فرقةما بينا كانوا منهزمين منوجه الجيش الانكليزي في الجليل فقام محمد سعيد الجزائري واخوه عبد القادر ومن معها من الرجال والاتباع واظهروا ميلهم الى شكري الايوبي خدعة ورفعوا العلم العربي فوق السراي بينا كانت فرق ميلهم الى شكري الايوبي خدعة ورفعوا العلم العربي فوق السراي بينا كانت فرق اللتراك والالمان تودع المدينة وتلقي عليها النظرات الاخيرة

واذ أراد ناصر دخول المدينة ليسلًا اقنعته أنسه أفضل له أن يبقى الى الصباح ليدخلها كقائد منتصر فقبل نصحيتي واكتنى بان ارسل فرقسة من الجيش لمساعدة شيوخ عرب الرولا الذين كانوا في المدينة وفي منتصف تلك الليسلة عندما انفرد كل منا للراحة والنوم كان من رجالنا في المدينة نحو اربعة آلاف مقاتل

ولكن كيف ننام وامامنا دمشق تلك المدينة التي حاربنا للدخول اليها سنتين كاملتين . فكنا ننظر الى جهتها وقلوبنا تطير شوقاً اليها . وكان الالمان والاتراك حين تركوها قد اشعلوا فيها مخازن المتفجرات فكنا نزى في الجو فوقها اعمدة من نار ونسمع عزيم اصوات الانفجار حتى خلنا اننا سندخلها وهي رماد وخراب

نتطك -سالمة

خمدر ينتهج

بات «البث

الاخ وراة الى، اجـ

يذ

لضي بالنا والم وفي الصباح باكرًا اسرعنا على متن سيارة الى تل يشرف على دمشق ولم نشأ ان نتطلع شهلاً لئلا نرى المدينة اثرًا بعد عين واكن شد ما كان فرحنا عندما رايناها سالمة آمنة وسط جنائن غنا، ينساب فيها نهر جميل وكأن ضوضا، ذلك الليل قد خدت ولم يبق من اثارها سوى عمود دخان قاتم يتصاعد من مستودع محطة القدم حيث ينتهي الخط الحجازي

استأنفنا المسير نحو دمشق وكتا نرى الفلاحين خارجين جمداعات جماعات لحرث بساتينهم وما هي الا هنيهة حتى استوقفنا احد الخيالة وبيده عنقود من العنب وقال «البشرى لكم • دمشق تحييكم وترحب بكم » وكان هذا الفارس رسولاً الينا من شكري الايوبي :

واذ كان ناصر ونوري الشعلان على بعد بضعة اذرع منا رجعنا اليها وابلغناها الاخبار السارة فطلبا الينا ان يسبقانا الى دمشق على ظهر فرسيها فطلبنا لها السلامة وراقبناها يختفيان امامنا تحت غبار سنابك مطيتيها واما انا وسترلين فانتحينا ناحية الى ساقية ما، فحلقنا لحانا وغسلنا وجهينا ثم استأنفنا السير نحو دمشق ولما دخلناها الجسترنا الشوارع الى ان وصلنا الى بيت الحكومة على ضفاف بردى وكانت الاسواق مزدحمة وكذلك الشرفات والشبابيك والمزدحون يهتفون للحلفاء وبعضهم يذكرون اسهاءنا

دخلنا بناية الحكومة فرايناها تعج بالرجال الذين كانوا يتدافعون بالاكتاف لضيق المجال وفي وسط الجدال كان كل يؤيد موقف رئيسه حتى اختلط الحابل بالنابل وعلا الصياح ولما دخلنا قاعة الاستقبال وجدنا في صدرها ناصرًا ونوري الشعلان والى جنبيها عبد القادر الجزائري عدوي القديم واخوه محمد سعيد فاخذتني الدهشة

ابط

ار

نور

J) I

ال

بس

و.

1

من وجود هذين الرجلين هنساك وحالاً نهض محمد سعيد الجزائري وقسال انهم هم احفاد الامير عبد القادر الجزائري – ومع شكري الايوبي – قد شكلوا الحكومة وبايعوا الحسين ونادوا به «ملك العرب» وكان ذلك في اليوم السابق على مسمع من الالمان والأتراك المنهزمين • فلما سمعت هذا الكلام ملت الى شكري الأيوبي الذي كان يكرمه الشعب الدمشق - ليس لانهُ بارع في السياسة بل لانهُ قاسي من جمال باشا واضطهاداتهِ له ما جعلهُ بمثابة شهيد في نظر ابنا. قومــه – وسألتهُ عن الاخوين ققال انها وحدهما وقفا في جانب الاتراك ضد العرب الى ان عرفا بقرب رحيلهم ثم جاءًا على رأس أتباعها ودخلا عنوة على اللجنة العربية وتوليا الامور كما يشاءان . ولما سمعت هـ ذا الكلام التفت الى ناصر مشيرًا اليه من طوف خنى ان يضع حداً لادعاءات هذين الاخوين ولكن في تلك الدقيقة علت الجلبة والصياح بين القوم المجتمعين وانقسم الجمع الى قسمين تاركين فسحة راينا فيهما عودة اباطي وسلطان باشا الاطرش يقتتلان واتباع كل واحد يستعدون للانتصار كل لرئيسهِ فتدخلنا في الامر وابعدنا المتقاتلين ثم رجمت الى الغرفة الداخلية لاسير في تاليف الحكومـــة الجديدة فرايت الجزائريّين وناصرًا قد اختفوا اذ ان عبد القادر دعا ناصرًا الى بيته لشرب المرطبات والراحة

فلم يرقني ذلك وعزمت على تأسيس حكومة قوية التاثير منذ الساعسة الاولى عفرجت اجول في اسواق المدينة وكانت الشوارع اشد ازدحاماً من الاول واصوات الهتاف تعلو من كل جانب مرددة الثناء على الجيش العربي ومعلنة بفخر اسماء فيصل وناصر وشكري ولورنس ولما بلغت الى البوابسة الشرقية ثم اثنيت الى حي الميدان تسربت الي الشاعة ان شوفل قادم الى دمشق فخرجت المقائم واخبرته ان الحكومة غير قادرة ان تنظم علما قبل يوم الغد ورجوت منه أن لا يدخل برجاله الى المدينة الملاتة الملاتقة عبرة هائلة لم تعرف مثلها المدينة منذ سعمئة سنة

ثم انسللت خفية الى دمشق ودخلت بيت الحكومة فوجدت الجزائريين وناصرًا لم يعودوا فارسلت في طلبهم فقيل لي هم نيام - وهكذا كان يجب ان فكون نحن ايضاً – ولكن كنا جالسين الى طاولة في بيت الحكومة ناكل الغداء ناشفاً . ثم ارسلت رسولاً آخر واوصيتهُ ان يلج في الطلب وما هي الا هنيهة حتى جاء احد ابناء عم الجزائريِّين وقال ها هم قادمون فعرفت ان تلك كذبة فقلت لهُ حسناً فان في نصف ساعة ساجلب الى هنا جيشًا انكليزيا ياتيني بهم مرغمين فقفل مسرعًا • ثم أأثفت اليُّ نوري الشعلان وقال وماذا تريد ان تفعل ? فقلت لهُ ٠ اريد ان اخلع الجزائريين واضع شكرى الايوبي مكانها الى ان يأتي فيصل وقصدت ان افعل ذلك بهـــذه الطريقة اللطيفة لانني لا اريد ان اغضب ناصرًا فضلًا عن انهُ ليس لديَّ قوة من الرجال انفذ بها اوامري اذا رفض الجزائريان قبولها . فقال نوري الشعلان « او لا ياتي الانكليز الى المدينة?» قلت «دون شك ياتون و كن المهم انهم لا يعودون يخرجون منهــــا بسهولة ». فافتكر هنيهة ثم قسال « أن رجالي تحت أمرك تصرف بهم كما تشا. » وخرج فجمع رجالة واوصاهم بالطاعة لي وكذلك جمعت حرسى حولي فوقفوا مثاهبين للممل ولما جاء الجزائريان ورايا الحالة شديدة سكتا ولم يحوكا ساكناً وبصفتي نائباً عن فيصل اعلنت ان حكومة الجزائريين المدنية ملفاة وعينت شكري باشا الايوبي ناثب حاكم المدينة العسكري ونوري السعيد قائدًا للجيش وعزمي معاونــــاً لهُ وجميلًا مدير الامن العام

فالماسمع عبد القادر هذا الاعلان شتمني قائلًا انني مسيحي انكليزي والتغت الى ناصر لكي ينصره على ولكن مسكين ناصر فانعة قد خسر بالنجائم الى الجزائريين الاعوان والاصحاب فلم يحر جراباً واستمر عبد القادر يرغي ويزبد ويشتم وانا لا اجيبة بكلمة وكأن سكوتي قد زاد في غضبه فنهض الى وسط الغرفة شاهرًا سيفة يقصد شرًا فهب عودة وامسكة وفي عينيه شرد الغضب وفي اصابع

يديهِ قوة الاسد فهدأت انفاس عبد القادر ثم ساد السكوت عندما تكلم نوري الشعلان وهو مطرق الى الارض قائلًا ان عرب الرولا كلهم تحت امر لورنس ولا جدال في ذلك

فلما سمع الجزائريان ذلك خرجا من القاعة يتعثران باذيال الفشل والخيبة . ثم رجعنا الى العمل والتنظيم وهنا راينا صعوبات جمة كيف لا وكان علينا ان نحول تلك الحاسة الثورية المشتعلة في صدور الشوار الى السلام والسكينة والامن وكانت الصعوبة لدى فيصل ترك الاصدقاء الذين ناصروه في الحرب لعدم مقدرتهم على الادارات المدنية ولكن بعد عمل شاق كانت دمشق في ذلك اليوم في قبضة حكومة منظمة لها بوليسها وادارة صعتها وغير ذلك من الدوائر ثم بدأت الجيوش تتدفق اليها من كل حدب وصوب

وبعد ان سارت الامور في مجاريها الطبيعية في وقت قصير اختفى لورنس عن المرسح ليعيش سرًا من الاسرار في البقاع الشرقية بعد ان رافق الامير فيصل والوفد العربي الى باريس مطالبين بالشروط التي وعد بها الحلفاء العرب

وفي المقال القادم ناتي على الحلقة الآخيرة من هذه السلسلة ذاكرين فيها ما حدث الورنس بعد ذلك وكيف رجع الى الاختفاء بعد هذه الاعال العظيمة

## 11

## لورنس بعد الثورة العربية

انهينا في المقال الماضي وصف الجهود والمغامرات التي قام بها لورنس اثناء الثورة العربية مبتدئاً من جدة في السنة ١٩١٦ الى ان انتهى بدمشق في السنة ١٩١٨ حين العربية مبتدئاً من جدة في السنة ١٩١٦ الى ان انتهى بدمشق في السنة ١٩١٨ حين دخلها بجيوشه العربية والانكليزية دخول المنتصر وراى لورنس بثاقب نظره ان في وجد الاتراك ولهذا كان غير واثق من النتيجة كل الوثوق كما انه كان يعلم تمام العلم ان الحلفا، قد وعدوا العرب بجنجهم استقلالهم في الحزيرة وسوديا وفلسطين والعراق وشرقي الاردن اذا هم استمروا في ثورتهم في وجد الاتراك الى ان يجلوهم عن الوالدان ولكنه راى في الوقت نفسه ان الحلفا، ينوون غير ما وعدوا به ولهذا قرر على الذهاب الى باريس مع الوفد العربي ليساعدهم في المعادك السلمية كما ساعدهم في المعادك السلمية كما ساعدهم في المعادك السلمية كما ساعدهم وعندما انتهى مؤتمر السلام رجع الوفد الى بلاده حاترًا على بعض مطالبه اذ ان سوديا شطرت الى شطرين انتُدبت فرنسا على الشطر البحري وهو لبنان وانكلترة على الشطرت الى شطرين انتُدبت فرنسا على الشطر البحري وهو لبنان وانكلترة على

فلسطين والعراق واعطي ما بستي للعرب فنودي بالحسين ملكاً على الحجاز وبغيصل ملكاً على عرش سورية ولكن قضت السياسة بان يغدادر فيصل دمشق فتركها مضطرًا امام وجه الجيوش الفرنسية

وزار

فانت

عرف

اــا

حد

الح

مرا

علي

الي

واا

11

لور اخ

اؤ

وكأن هذه الشيجة لم ترق لورنس ففضل الانزوا، في خلوة لا تصل اليه معاتبسة العرب بالعهود التي كان الحلفا، قد قطعوها معهم بواسطته كما انه رفض كل الاوسمة التي قدمها اليه الحلفاء ، حتى ان رجال امته ارادوا ان يقدموا له «وسام فكتوريا» وهذا اعلى وسام تمنحه انكلترا لابطالها ولكن لورنس رفض الوسام ولقب الفروسية وكل المراتب العالمية التي قدمت اليه واختنى عن الابصار فسكن في احدى الغرف في مدينة لندن دون ان يعلم به احد غير انه لم يطل الوقت حتى عرف بسه مراسلو الجرائد والمصورون فاخذوا يطاردونه من مكان الى آخر وهدو يهرب من وجههم تخلطاً منهم ومن استلتهم واخيراً انتظم في سلك اساتذة اكسفورد حيث عين استاذًا بحاثًا واتخذ من منزله الجديد صومعة هو ناسكها فكان ينسام في النهار ويعمل في الليل لكي يتخلص من زائريه الكثيرين وانصب في ذلك الوقت على تأليف ويعمل في الليل لكي يتخلص من زائريه الكثيرين وانصب في ذلك الوقت على تأليف كتابه المشهور الذي يصف فيه رحلاته ومغامراته في البلاد العربيسة والذي اعتمدنا عليه كثيرًا في كتابة هذه المقالات

واذ كان لورنس على وشك الانتها من تأليف كتابه حمل في حقيته وسافر من اكسفورد الى لندن لقضا ، بعض الاشغال واذ كان في طريقه راجعاً اغفل عن الحقيبة هنيهة فسطا عليها لص وهرب بها فكان على المؤلف ان يعود فيضع الكتاب مرة اخرى

وفي السنة ١٩٢١ اقنعتهُ الحكومة الانكلية بقبول مركز في وزارة المستعمرات كمستشار في الشؤون العربية فقب المركز لمدة سنة فقط وقام بالعمل الذي التي اليه احسن قيام ويقولون ان نجاح فيصل في اعتبلاء عرش العراق

راجع الى لورنس الذي كان في ذلك العهد مستشارًا في الوزارة الخارجية

ولما انقضى اليوم الاخير من تلك السنة وضع لورنس قبعته على راسه وخرج من وزارة المستعمرات واختنى عن العيان الى أن تسربت اشاعات عنه تقول انه عاد فانتظم في سلك جيش الطيران الانكليزي كنفر بسيط متخذًا له اسماً جديدًا ولما عرفت هويته في جيش الطيران اختنى مرة اخرى عن اصدقائه والمعجبين به

وفي احد الايام جاء الى فرقة المدفعية شاب يطلب الدخول فيها ولما سئل عن السمه اجاب ان اسمه «مسترشو» فقبل واصبح كفيره من افراد الفرقة ولكن حدث ان احد الجنود وكان قد راى صورة لورنس في جريدة ما وعند رؤيته هاذا الجندي الجديد لاحظ الشبه بين الاثنين فثارت في راسه الوساوس واخذ يدقق في مراقبة رفيقه الجديد الى ان راى يوماً ما غلاماً تحت وسادة «الجندي شو» مكتوباً عليه «الكولونل توماس لورنس» فكان ذاك قاضياً على جهود لورنس في العودة الى الحفاه

واما اتخاذ لورنس اسم «شو» فلسه قصة لا باس من ذكرها وهي ان لورنس والكاتب الانكليزي المشهور برنارد شو صديقن همان واذ كان الاول عند صديقه يشرب الشاي دخلت سيدة وجلست مع المدعوبين ولما رات الشاب لورنس ظنته ابن المستر شو فقالت له ولامرأته «ان علامات الذكاء تظهر على وجه ابنكها» فضحك لورنس لهذا الكلام ودعا نفسه بعد ذلك «المسترشو» ، ثم عاد لورنس واختنى مرة اخرى الى ان ظهر كتابه المشهور «الثورة العربية في الصعراء»

وما يروى عنه انه بينا كان تلميذًا في جامعة اكسفورد اتفق مع احد اصحابه على انه اذا قام احدهم بعمل عظيم في الحياة يبرق لرفيقه ليحضر اليه ويشاركه في افراحه وبعد انتهاء الثورة العربية الكبيرة لم يدعُ لورنس صديقهُ اعتقادًا منهُ ان كل هذه الاعلى ليست ذات اهمية ولكن في السنة ١٩٢٠ تلقي صديق لورنس رسالة

برقية جا • فيها « احضر قد عملت شيئاً » فذهب الصديق الى لورنس وراه قد اكمل بنا • بيت صغير في احدى المزارع حيث اراد ان يعيش بسلام بعيدًا عن ضوضا • المدنية والحركة السياسية وكان بنا • ذلك البيت في نظره اهم من الشورة الكبيرة التي قاد جيوشها في وجه الاتراك كها ذكرنا في الصفحات المتقدمة

وبسبب الحوادث الاخيرة في فلسطين والبلاد العربية قد توجهت الانظار نحو لورنس فاذا به قد عاد الى الاختفاء وهذا ما دفع الكثيرين الى الاعتقاد انه يتجول الآن في البلدان العربية يتسقط الاخبار للوزارة الخارجية في دولت، ويرشدها الى الخطوات التي يجب عليها السير بموجها حتى ان لُول توماس صديق، ورفيقه في البلاد العربية يخامره الاعتقاد ان لورنس في الشرق الادنى يراقب الحوادث الفلسطينية والعربية عن كثب وهو يتصوره متجولاً بين زعاه الصعراء مفاوضاً ومساوماً الى ان تتم الصفقة

على ان كل هذه التكهنات عن مقر لورنس الآن لا تخرج عن حير الظن واكن لا بد ان تكشف لنا الايام التناع عها يتستر به هذا البطل الخني

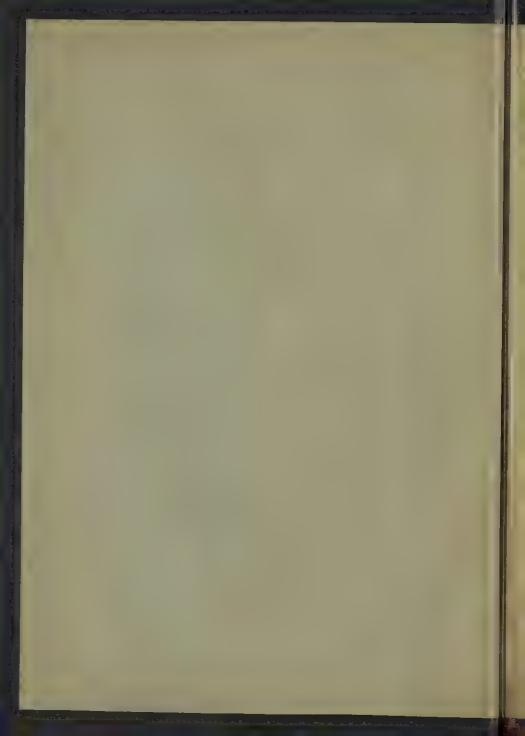

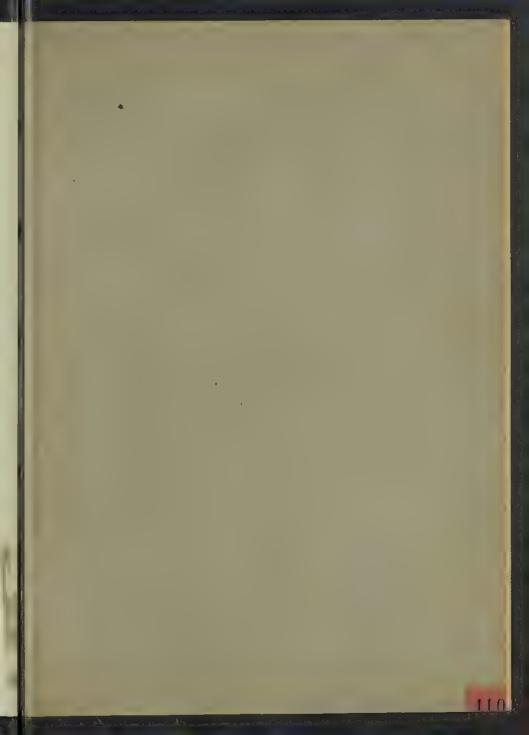

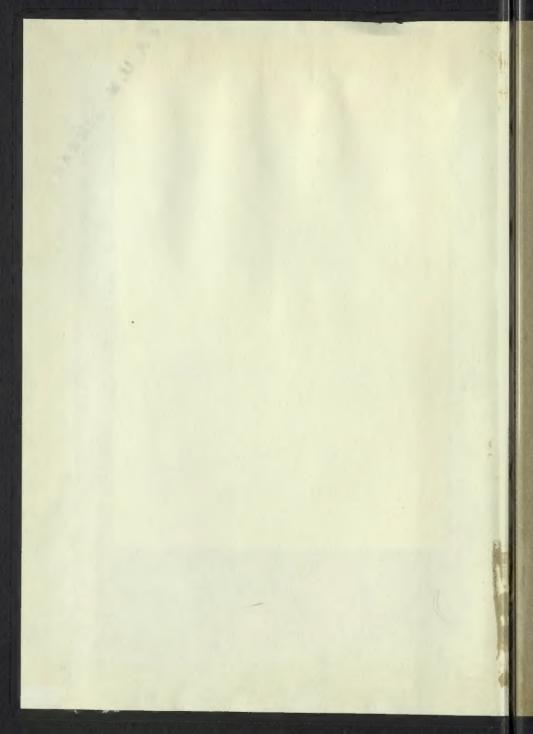

## DATE DUE

S. LIDRARY

A.J. LIBRARY

CA: 923.542: L423nA نصار ،شاکر خلیل لورنس والعرب: وهو خلاصة اخيار ال AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



CA:923.542:L423nA

نصار ٠

لورنس والعرب: وهو خلاصة اخبار الثورة العربية في وجه الإتراك اثناء الحرب DATE | Borrower's | DATE | Borrower's

CA 923.542 1423nA

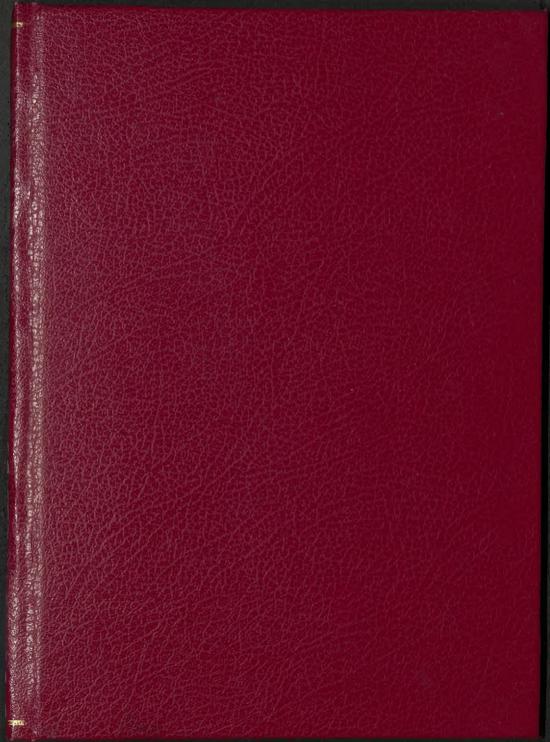